

# مستقبل التربية العربية

مجلسة علميسة دوريسة محكمسة تعالسج قضسابا التجديد والإبداع فسى التنميسة البشريسة

• متطلبات تعزيز ثقافة الجودة في الجامعات المصرية

د. محمد عبد الوهاب الصيرفي

استراتيجية مقترحة للاعتماد الأكاديمي بالجامعات المصرية في ضوء خبرات بعض الدول

عبد العزيز احمد داود

تطوير كلية التربية في مجال المشاركة المجتمعية في ضوء مفاهيم الجودة
 والاعتماد

د. صفاء أحمد محمد شحاتة

نحو استراتيجية لإصلاح التعليم في الوطن العربي من أجل تعايش الثقافات
 د. فاطمه الزهراء سالم

• الصراع القيمي في الجتمع السعودي و دور وسائط التربية في علاجه

د. محمد بن عودة الذبياني

• اتجاهات وكفايات أعضاء هيئة التدريس نحو استخدام التكنولوجيا

د. شافى المحبوب د. عبير الهولى - د. سلوى جوهر

## الأبواب الثابتة

• ندوات و مؤتمرات

• من رواد التربية

• اصدارات جدیدة

• تقارير استراتيجية

• استشرافات • هراجهات کتب

ه قضية للمناقشة

• تجارب تربوية

## المجلد الرابع عشر

العدد ٥٢

يوليو ٢٠٠٨

#### هيئة المستشارين

#### الدكتور/ (حمد الرفاعي بهجت

أسئاذ اقتصاديات التعليم ونائب رئيس جامعة الزقازيق الدكتور/ احمد زايد

عالم الاجتماع الشهير وعميد كلية الأداب جامعة القاهرة الدكتور/ احمد عيد المطلب

> عميد كلية التربية جامعة سوهاج الأسبق الدكتور/ احمد الغزالي

وزير التعليم العماني الأسبق ورايس الشبكة العربية التعليم عن بُعد الدكتور/ احمد شوقى

> أستاذ الوراثة وعالم المستقبليات الشهير الدكتور/ أسامة راتب

> > نائب رئيس جامعة سيناء الاستاذار السيميسين

أسناذ علم الاجتماع والأمين الأسبق تستدي الفكر العربيي الدكتور/ حسن راتب

> رئيس مجلس أمناء جامعة ميناه الدكتور/ رشدي طعيمة

. الأستاذ بجامعة المتصورة وعبيد كليات التربية بالعديد من الجامعات الدكتور/ سعيد إسماعيل على

> المغكر الغربوى المتميز والأستاذ بجاسمة عين شمس الدكتور/ طاهر عبد الرازق

أستاذ السيلسات التزيوية، جامعة باللو بالولايات المتحدة الدكتور/ على بن عبد الخالق القرنى

المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الغليج بالرياض الدكتور/ على نصار

أسناذ الشفطيط، والمستشار الدولي في الدراسات التخطيطية والمستقبلية 👚 أسناذ الطب، ومدير مركز الدراسات المستقبلية – جامعة القاهرة السفير/ عبد الرؤوف الريدى

رايس المجلس المصرى الشئون الغارجية ورئيس مكتهة مبارك

الدكتور/ عبد الله بن على الحصين

أستاذ التربية، ووكيل الرئيس العام لكايات البنات السعودية الدكتور/ عبد العزيز السئبل

أستاذ تعايم فاكبار، ونالب مدير العنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الدكتور/ ماجد عثمان

مدير مركز المعلومات ودعم اتفاذ القرار التابع لمجلس الوزراء الدكتور/ محسن توفيق

> أستاذ الهندسة وسفير معسر في اليونسكو الدكتور/ محمد إبراهيم منصور

مدير مركز المستلبل الثابع لمجلس الوزراء الدكتور/ محمد بن أحمد الرشيد

أستاذ التربية، ووزير المعارف بالعملكة العربية السعودية الأسيق الدكتور/ محمود قمير

المفكر التربوى فلشهير وأسئلا أصول التربية بجامعة القاهرة الدكتور/ مصرى حنورة

> أستاذ علم النفس الشهير ، وعمود أداب المنها الأسبق الدكتور/ مصطفى حجازى

أستاذ علم النفس الشهيره بجامعات البحرين ولبنان الدكتور/ مصطفى علوى

رئيس تسم الطوم السياسية جامعة القاهرة ووكيل وزارة الثقافة الدكتورة/ منى مصطفى البرادعي

> مدير المجلس القومي للقدرة التقاصية وأستاذ الاقتصاد الدكتور/ منذر المصرى

> > وزير التعليم والتدريب المهنى الأردني السابق الدكتور/ كمال شعير

الدكتور/ وليم عبيد

أستاذ المناهج الشهير ، جامعة عين شمس

### مستقبل التربية العربية

العدد الثانى والخمسون (بولیو ۲۰۰۸)

تصدر عن المركز العربي التعليم والتنمية ( lmc)

بالتعاون العلمي مع:

• كلية التربية جامعة عين شمس • مكتب التربية العربي لدول الغليج

• جامعة الهنصيورة

التاشر

المكتب الجامعي الحديث مساكن سوتير عمارة ٥ مدخل ٢

> الأزاريطة - الإسكندرية مکف: ۷۷۲۰۲۸٤/۳۰

فاکس: ۲۷۷ د ۳/٤٨٦٥،۳،

مجلة علمية دورية محكمة تعالج قضايا التجديد والإبداع في التنمية البشرية

المؤسس و رئيس التحرير

## د.ضياء الدين زاهر

مديرا التحرير

د. نادیه یوسف کمال د مصطفى عبد القادر زيادة وستشاره التحرير

د حامد عميان د. احمد المهدى عبد الحليم د. محمد نبيسل نوفسل د. صلاح العربي

هيئة التمرير

د . الهلالي الشربيني الهلالي د . حسن البيلاوي د. زينب التجـــار د مصطفی عبد السمیسع . د. على الشخيبي د . رشدی طعیمهٔ د محمد مصطفی صالح درفيقه حمسود

المستشار الإعلامي

د. حنفی مکرم

سكرتير التحرير

أ. مصطفى عبد الصادق سلامه

المر اسلات توجه جموع المراسلات بلسم رئيس التحرير على الخوان التلى

أد ضياء الدين زاهر

أستاذ بقسم أصول التربية كليه التربية - جامعة عين شمس

روكسى -- مصر الجديدة -- القاهرة -- مصر

تلغونات: ۲۲۱۰۰۷۷۱ ـ ۵۰،۲۹۰۵۲

تليقون وقاكس ٢٤٨٥٣٦٥٤ سجمول ١٢٣٩١١٥٣٦،

بريد بتكتروني: aced2050@hotmail.com

| المجلد                                 | المحتويات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رئيس التحرير                           | ♦ الافتتاحية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        | <ul> <li>♦ أيحاث ودراسات:</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ة" في الجامعات المصرية "دراسة تحليلية" | < منطلبات تعزيز "ثقافة الجود                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| د. محمد عبد الوهاب الصيرفي             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| كاديمي بالجامعات المصرية في ضوء خبرات  | <ul> <li>استراتيجية مقترحة للاعتماد الأ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                        | يعض الدول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| د. عبد العزيز أحمد داود                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| عة عين شمس في مجال المشاركة            | ح تطوير أداء كلية التربية جام                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| جودة والاعتماد "منظور استراتيجي".      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| د. صفاء أحمد محمد شحاتة                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| يم في الوطن العربي من أجل تعايش        | ح نحو استراتيجية لإصلاح النعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                        | الثقافات (منظور استشراقي م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| د.قاطمة الزهراء سالم                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| لسعودي ودور وسائط التربية في علاجه     | <. الصراع القيمي في المجتمع ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| د. محمد بن عودة الذبياتي               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                        | رئيس التحرير  د. محمد عبد الوهاب الصيرفي  د. محمد عبد الوهاب الصيرفي  كاديمي بالجامعات المصرية في ضوء خبرات  د. عبد العزيز أحمد داود  عة عين شـمس فـي محـال المشـاركة  جودة والاعتماد "منظور استراتيجي".  د. صفاء أحمد محمد شحاتة  يم في الوطن العربي مـن أجـل تعـايش  ستقبلي)  د.فاطمة الزهراء سائم  السعودي ودور ومعائط التربية في علاجه |

الآراء الواردة في البحوث المنشورة تحر عن رأى كاتبها. ولاتحر بالضرورة عن رأى المجلة أو الجهات الصادرة عنها.

مستقبل التربية العربية

T1 . - TOT

العدد ٥٢ يوليو ٢٠٠٨

♦ حركة التربية

ورشة العمل المصرية المغربية الثانية

عرض أ. مصطفى عبد الصادق

القسم الإنجليزي

✓ اتجاهات وكفايات أعضاء هيئة التدريس نحو استخدام التكنولوجيا
 د. شاقي المحبوب -- د. عبير الهولي -- د. سلوى جوهر

#### الافتتاحسة

المتتبع لأدبيات التنمية في المدوات الأخيرة يلمس بوضوح كيف أن قضايا الجودة والاعتماد قد احتلث مكان الصدارة في اهتمام التنمويين والتربويين على حد سواء. كما أن الخطاب التربوي بكافة مسئوياته قد صار مؤمناً بكون الجودة والاعتماد من أهم مسداخل تحقيق النتمية المجتمعية والتربوية، ومحسوراً أساسياً للإصسلاح الاستراتيجي للنظم الاجتماعية والتعليمية وإعادة هندستها.

ونستهل هذا العدد بدراسة للدكتور محمد عبد الوهاب الصيرفي موضوعها "منطلبات تعزيز ثقافة الجودة" في الجامعات المصرية: "دراسة تحايلية"، حيث نتم معالجسة كافة المفاهيم المرتبطة بالجودة وقد استخدم الباحث "التحليل المفاهيمي" كمنهجية أساسية للدراسة بالإضافة إلى منهج تحليل النظم، وتمت مناقشة العلاقسة بسين الثقافسة والجسودة ومكونات كل منهما المراسمات الرئيسية لثقافة الجودة وعلاقتها بنجاح التعليم الجساء أنعي وتطوره. كما تم رصد متطلبات تحقيق هذه الثقافة من قبل الجامعات ومناقشة تفاصيلها فيما يتعلق بأعضاء هيئة التدريس والطلاب والإدارة والقيادة، وعلاقة هذا كله بمؤسسات المجتمع المختلفة وغيرها.

أما الدراسة الثانية والتي قدمها الدكتور عبد العزيسز أحمد داود وموضسوعها "استراتيجية مقترحة للاعتماد الأكاديمي بالجامعات المصرية في ضوء خبسرات بعسض الدول"، حيث تناولت أهمية تطوير الأداء التعليمسي والتربسوي بالجامعات، الحكوميسة والخاصة، ومدى حاجتنا إلى تطوير مؤسسات وهيئات مستقلة لتقييم أداء التعليم العسالي والجامعي، وقد ناقش الباحث من خلال منهجيسة "تحليسل السنظم" وأسلوب "التخطيط

المجك الرابع عشر

الاستراتيجي طبيعة مفهوم الاعتماد الأكاديمي ومعاييره و إجراءاته واستعرض عبر منهج مقارن، خيرات بعض الدول في هذا المجال وأشار إلى الدروس المستفادة من هذه المجال الأعتماد الأكاديمي، ووضع ملامح المترات، تم تعرض لواقع الجهود المصرية في مجال الاعتماد الأكاديمي، ووضع ملامح استراتيجية مقترحة للاعتماد الأكاديمي بالجامعات المصرية.

أما الدراسة الثالثة والتي أعدتها الدكتورة صفاء شحاتة، فقد جمعت بين مفساهيم الجودة والاعتماد من منظور استراتيجي في مقاربة انتطوير أداء كلية التربية بجامعة عين شمس في مجال المشاركة المجتمعية، حيث عنيت الدراسة بالتعرف على أهم الاسباب التي تجعل من تطوير كليات التربية ضرورة ملحة استناداً إلى استراتيجيات الجسودة والاعتماد. كما كشفت عن نقاط القوة والضعف في أداء كلية التربية جامعة عين شمس بالتحديد، وتعرف على أهم الغرص والتهديدات التي يمكن أن تؤثر على جودة أداء كليسة التربية وذلك باستخدام أسلوب المسح البيني وانتهت الدراسة إلى رسم مالامح استراتيجية مقترجة لتدعيم دور كلية التربية في مجال المشاركة المجتمعية على وجه التحديد.

في حين ناقشت الدراسة الرابعة وموضوعها "نحو استراتيجية الإصلاح التعليم في الوطن العربي من أجل تعايش الثقافات (منظور استضرافي تحسينقيلي)". القضية في عمومياتها اعتماداً على فهم مجتمعي واسع لقضية الإصلاح واستناداً إلى اسلوب المسح البيئي كمدخل التخطيط الاستراتيجي، كما تم الاستعانة كذلك بأسلوب السيناريو ارسم ملامح هذه الاستراتيجية العريضة مع التركيز على أربعة مسيناريوهات أساسية هي السيناريو المرجعي، وسيناريو الدولة الأصولية، وسيناريو الليبرالية الجديدة، وسيناريو المجتمع المدنى.

أما الدراسة الخامسة وموضوعها "الصراع القيمي في المجتمع السعودي ودور وسائط التربية في علاجه فقد استنت إلى منهجية وصفية وثانقية فقد عالجت مسألة

المجك الرابع عشر

الصراع القيمي وأبعاده في ضوء نظرية الصراع، كما عرضت بالتفصيل المفاهيم الحاكمة لموضوع الدراسة وناقشت الأدبيات المرتبطة بها، كما حللت العوامل التي تؤدها إلى حدوث الصراع القيمي، والمجالات التي تتبدى من خلالها مظاهر الصراع القيمي، ثم انتهت إلى رسم إطار متماسك يوضح كيفية إسهام وسائط التربية في معالجة الصراع القيمي في المجتمع السعودي.

و امتداداً لهذا الخط الفكري ينتهي العدد بدر اسة باللغة الإنجليزية قدمتها كل من الدكتورة/ عبير الهولي والدكتور / شاقى المحبوب والدكتورة/ سلوى جوهر وتتاولت هذه الدراسة اتجاهات وإمكانات أعضاء هيئة التدريس نحو استخدام التكنولوجيا في الفصل الدراسي ونلك بطرح أسئلة حول مدى استخدام أعضاء هيئة التدريس للكمبيوتر، وكيفية تدريبهم وإجراء اختبارات تقباس هذه الاتجاهات والقدرات في ضوء متغيرات منها الجنس والسن والتخصص الأكاديمي والخبرة والوضع الأكاديمي والمؤهلات، ودورات التدريب وعددها واستخدام البريد الإلكتروني في التواصل مع الطلاب ومشكلات استخدام أجهزة الكريس وتخطيط الممناهج واستخدام وتطبيق التكنولوجيا في المناهج الأكاديمية.

#### رئيس التحرير



## أبحاث ودراسات

 تطوير أداء كلية التربية جامعة عين شمس في مجال المشاركة المجتمعيسة فسي ضوء مفاهيم الجودة والاعتماد "منظور استراتيجي".

د. صفاء شحاته

متطلبات تعزيز "ثقافة الجودة" في الجامعات المصرية "دراسة تحليلية"

د. محمد عبد الوهاب الصرفي

 نحو استراتيجية لإصلاح التعليم في الوطن العربي من أجل تعايش الثقافات (منظور استشرافي مستقبلي)

د. قاطمة الزهراء سالم

الصراع القيمى في المجتمع السعودي ودور وسائط التربية في علاجه
 د. محمد بن عودة الذبيائي

استراتيجية مقترحة للاعتماد الأكاديمي بالجامعات المصرية في ضــوع خبــرات
 بعض الدول

د. عبد العزيز أحمد داود



## متطلبات تعزيز "ثقافة الجودة" في الجامعات المصرية "دراسة تحليلية"

#### د. معمد عبد الوهاب الصيرفي\*

#### القسم الأول: إظار الدراسة:

#### المقدمة:

في عصر المعلوماتية الراهن، أضحت الجودة سمة مميزة، ومنهجاً فسي التفكيسر والعمل يستغرق كافة أوجه النشاط الإنساني، وأصبحت الجودة ومرادفاتها: الإنقان، الشميز معياراً للحكم على أداء الأقراد والمؤمسات.

ومن المعلوم اليوم أن أفكار الجودة قد تبلورت في مجال الإدارة، وذلك باتضاذ مدخل الجودة لإنتاج سلعة بمواصفات قياسية رفق معايير يُعتد بها. وفي سبعينيات القرن العشرين وضع "ديمنج" المبادئ التي ترتكز عليها الجودة والتي تدم تطويعها المجال التعليمي بما في ذلك مجال الجامعات، وسميت "بأساسيات الجودة في التعليم" ( Rieley, ).

وثمة مبررات عديدة دفعت الجامعات المصرية والعربية عموماً إلى ولوج أبدواب الجودة، وذلك في مواكبة للجامعات المتقدمة، ولتحقيق إصلاح في المنظومة الجامعية وفق معايير وبرامج الجودة العالمية، وبحيث يمتد الإصلاح إلى كافة عناصر هذه المنظومة: المدخلات من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والبرامج، ثم العمليات والتي تشمل طرائق التدريس، وتقنيات التعليم وعمليات الأنشطة والتقويم والإدارة الجامعية، شم المخرجات

. مدرس بقسم أصول التربية كلية التربية بالعريش جامعة قناة السويس. ولكن في غمرة انشغال جامعاتنا بتطبيق الجودة وتسابق الباحثين في التنظير لفكر الجودة، وبيان جوهرية هذا الفكر ومناسبته وأهميته وضروراته، فقد أهمل مفيوم تقافسة الجودة، وهو المفهوم المحوري الذي يمثل البنية القاعدية لفكسر الجسودة، ويُعد البيئية النصبة لتطبيقات برامج الجودة، ومن ثم بات من الضروري إعطاء أولوية لنشسر نقافسة الجودة في الجامعات المصرية والعربية، وهي الثقافة الذي تهيئ المجتمع الجامعي النسول أفكار الجودة والتجاوب الحقيقي مع متطلباتها، فلا يعقل مثلاً أن تتينسي الجامعة المدينا برنامجاً في جودة الأداء الإداري أو التعربيمي أو البحثي من دون تقدير تقيم الإتقان، والعمل الجماعي، والموضوعية، واحترام الوقت، وتعظيم العائد، وتقليل المهدور، والنزام النقد الموضوعي، وقبول الرأي الآخر .. إلى غير ذلك من قيم وكفايات تمثل جوهر نقافة الجودة.

وإذا كان فكر الجودة قد تولد حديثاً منذ خمسينيات القرن العشرين، وواكب بــزوغ المعلوماتية والتسارع في إنتاج المعرفة، فإن المدقق في هذا الفكر يجد بذوراً له في أصول الفكر النربوي الإسلامي والعربي، ويجد قاعدة عريضة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تحض على العمل والإثقان والتجويد، ومن ثم فلا ينبغي ونحن بصدد نشــر ثقافــة الجودة في جامعاتنا أن نهمل جذور تلك الثقافة، وحتــى لا تتحصــر الصـــياغة الجديدة المنظومة الجامعية العربية في استساخ النماذج التربوية الغربية وتقليد أطروحاتهــا، بــل المطلوب المواعمة بين مضامين تقافة الجودة في المياقات الجامعية الحديثة، مع ما الــدينا

من قيم أصيلة وتراث تقافي ينطق بالجودة ويعلي من معايير الترتيب والننظيم والمنهجيـــة العلمية في التفكير والعمل.(أبو سنينة، ٢٠٠١، ٣١-٣١).

و انطلاقاً من هذا الفهم انقافة الجودة وضروراتها لمجتمع الجامعة، نــأتي الدراســة. الراهنة للبحث في سبل تعزيز نقافة الجودة في الجامعات المصرية وفق منهجية تحليليــة تبرز افتران ثلك الثقافة بمكونات المنظومة الجامعية، وبما يحقق لهــا الحيويــة والكفـاءة والمنبط المطلوب لعملها..

#### موضوع الدراسة وتساؤلاتها:

في عصر المعلوماتية الراهن أصبحت معابير ونظريات الجودة هي الموجه لكافسة المؤسسات والقطاعات، حتى أطلق بعض المفكرين على هذا العصر أنه "عصدر الجدودة الشاملة".

هذا ولقد أوضحت مفاهيم ونظريات الجودة، قيمة "تقافة الجودة، وضرورة إكسابها لأعضاء أي مؤسسة قبل التطبيق الفعلي لبرامج الجودة، وينسحب همذا بالطبع على المؤسسات التعليمية وفي الصدارة منها الجامعات.

ونظراً للأهمية التي تعلق على الجامعات ولدورها القيددي فسي التعليم العسالي والمتوير الاجتماعي والنتمية الاقتصادية، فلقد توجيت الأنظار في المجتمعات المتقدمة إلى نشر ثقافة الجودة وأن تكون الجامعات هي الرائدة في ذلك. وهكذا يمكن القول بأن بلسورة ثقافة الجودة ونشرها أضحت وظيفة أصديلة للجامعات المتقدمة.

 الجامعات ويضعها في ترتيب منقدم على سلم التقدير العالمي (المزيد انظر، مصطفى، ١٩٩٧، بسيوني، ١٩٩٦، زيدان، ١٩٩٨، عشريه، ١٩٩٧، برقعان، ٢٠٠١، علوى و آخرون، ٢٠٠٧)، ولكن غلب عن البعض منا أن اكتساب الجامعات لمرتبة متقدمة في الحرول المتقدمة قد صاحبه "تقافة مجتمعية" ومن ثم "تقافة جامعية" تؤمن وتعتقد في الجودة كنظام حياة وأسلوب عمل يتسم بالإتقان، والتجويد، واحترام النظام والترتيب، والترزام حدود المسئولية، والعمل ضمن فريق وتبادل الأدوار والمسئوليات، وتقدير الوقت وحسسن إدارته، والترام المواصفات القياسية وقبول تقييم الآخرين ونقدهم وغير ذلك مسن قليم ومبادئ هي التي تكون "تقافة الجودة"، والتي هي أساس لنجاح برامج الجودة حال تطبيقها.

فالإشكالية لدينا تتمثل في القفز على المقدمات الضرورية وصولاً لنتائج هي في الأغلب نتائج موقتة أو زائفة، وهذا كمن يدفن رأسه في الرمال حين يطلب منه المواجهة، أو كمن يرى الواقع من خلال عدمته هو.

فقافة الجودة تأتي سابقة على تطبيق الجودة في المؤسسات الجامعيسة، وما لم يُكتسب الأعضاء القيم والمبادئ والمهارات المكونة لتقافة الجودة أن يتحقق النجاح الممذي تتشده الجامعات.

والدراسة الحالية معنية بهدف ترسيخ نقافة الجودة في جامعاتنا، وفي ذلك تطـــرح الأسئلة التالية:

س': ماذا تعني تقافة للجودة؟ وما ضرورتها لتحقيق براسج للجودة في جامعانتا؟ س': وما الإجراءات الولجب اتخاذها من قبل الجامعات المصرية لتعزيز هذه الثقافة؟

الجك الرابع عشر....

#### بعض افتراضات أساسية:

في سياق معالجة الإشكالية آنفة الذكر، والإجابة عن أسلتها يهمنا أن نعرض لعسدد من الافتراضات التي نوجه إلى رؤية البحث والبدائل النسي يطرحها حسلاً للإشسكالية المطروحة، وهذه الافتراضات هي:

- ا تقافة الجودة في التعليم تتسم بالحركة والديناميكية، وتستمد مكوناتها من نقافــــة
   مجتمع المعرفة والمعلومات.
- ٢- تعزيز ثقافة الجودة في مجتمع الجامعة يتطلب لحداث تنمية وتطوير القيم هذا المجتمع وتصوراته ومورثاته التي استقرت لزمن طويسل ربما مذذ نشاة الجامعات.
- " تعزيز ثقافة الجودة لدى كافة الأطراف المتعاملة مع التعليم الجامعي يُعد مقدمة
   لازمة قبل تبني أية سياسات أو برامج تعنى بجودة التعليم الجامعي.
- من المتوقع أن تصبح الجامعة مصدراً لإشعاع تقافة الجودة على مجتمعها في حال إذا تمكنت هي من استيحاب هذه الثقافة أو لاً.
- ه- توجد بذور لنقافة الجودة في أصول النشريع والنقكير الإسلامي فــي الكتـــاب
   والسنة ولدى العلماء والفقهاء والمربين وقيم الجودة في الإسلام تـــائي ســـابقة
   على الفكر الحديث.
- إن نجاح الجامعة في تطبيق برامج الجودة سوف يتزايد في حال طورت لنفسها
   نقافة وفاسفة لضمان الجودة وتوكيدها.

لتحقيق مطلب السياسة التعليمية في بلوغ الجامعات المصرية مرتبة متقدمة في
 الترتيب العالمي للجامعات، فلايد من تعزيز ثقافة الجودة لدى أعضائها.

#### المنعجية العلمية:

تتبع الدراسة منهجية "التحليل المفاهيمي"، وهي المنهجيسة المنبقسة عسن المسنهج الوصفي في العلوم التربوية والاجتماعية. حيث ينصب التحليل هنا على "مفهسوم الجسودة الشاملة"، ومفهوم "تقافة الجودة"، والعلاقة التبادلية بينهما، ومكونات كل منهما، وصلة هذين المفهومين بنجاح التعليم الجامعي وتقدمه.

ومن هذا التحليل تستخلص الدراسة متطلبات تعزيز نقافــة الجـودة والإجـراءات المطلوب اتخاذها للوفاء بهذه المتطلبات من قبل الجامعات. وتستعين الدراسة في عـرض أفكارها بالأدبيات المتخصصة حول الجودة وتطبيقاتها في مجال التعليم عمومــاً والتعلـيم الجامعي خصوصاً.

كذلك تعنى الدراسة بأسلوب تتحليل النظم الذي ينظر إلى الجامعة كمنظرمة متكاملة، وأن تقافة الجودة لابد لها من أن تستغرق كافة جواتب المنظومة في مسدخلاتها وعملياتها ومخرجاتها، وبحيث تسود لغة وثقافة الجودة كافة جواتب السلوك والتصسرف والأداء الجامعي.

#### مجال وحدود الدراسة:

تعنى الدراسة بتجلية مفهوم "تقافة الجودة" وكيفية تعزيزها في الجامعات المصرية، ويتحدد موضوعيا في الكشف عن المضامين والمبادئ والقيم للتي تشتمل عليها هذه النقافة ولجراءات تعزيزها في المنظومة التعليمية الجامعية بوجه خلص.

الجلد الرابع عشر.....

#### مكونات الدراسة:

القسم الأول: إطار الدراسة.

القسم الثاني: الجودة وثقافة الجودة في التطيم الجامعي تحليل مقاهيمي". القسم الثالث: بعض مفردات ثقافة الجودة.

القسم الرابع: متطلبات تعزيز ثقافة الجودة في نظام التعليم الجامعي المصري.

## القســم الثـاني: الجــودة وثقافــة الجــودة في التعلـيم الجــاهعي "تحليــل مفاهيمي" في معنى الجودة وضروراتها:

مفهوم الجودة مفهوم غامض، ذلك لأنه يتضمن دلالات تتعلق فمسي ذات الوقمت بالمعايير وبالتميز (حيث استخدمت كلمة جودة للى حد كبير مرافقة لكلمة تميز).

وقد عرفت جودة التعليم العالى بطرق مختلفة فجاءت التعريفات متنوعة منها:

- \* الجودة تتضمن الخدمة الكاملة المقدمة من المؤسسة وموظفيها، كما تعلي إزالة الأخطار وشبح الهدر، وتحسين التعليم والتعلم، والاهتمام بالمستقيد والمرونسة والصلاحية والفعالية والمطابقة مع المعايير، والقدرة على إرضساء الحاجسات المحددة والمطلوبة للطلبة (المجلة العربية المتربية، ٢٠٠٧، ٢٠١).
- وتعرف الجودة Quality بأنها المطابقة لمنطلبات أو مواصفات معينـــة، فـــي
   حين يعرفها المعهد الأمريكي للمعـــايير American National standards بأنها جملة السمات والخصائص المنتج أو الخدمة التي تجعله قادراً على الوفاه باحتياجات معينة (أبو الشعر، ٢٠٠٠، ٢٠٠).

ويعرفها السلمي بأنها "مجموع الصفات والخصائص للسلعة أو الخدمـــة التـــي
 نؤدي إلى تحقيق رغبات معلنة (السلمي، ١٩٩٥، ٨).

ويعد مفهوم الجودة الشاملة بالتعليم العالي ولحداً من المفاهيم المحورية اليوم الدذي يرى في المؤسسات الجامعية أنها مؤسسات منتجة بالمعنى الاقتصادي والاجتماعي نظراً لما تسديه من وظائف، وما تضطلع به من إمداد المجتمع بالمخرجات من القيادات وشاغلي الإدارة العليا. ومن ثم فالجودة هنا تعني "الارتقاء باداء عناصسر المنظومة الجامعية انتحقيق الأهداف والوظائف الجامعية، وتقديم مخرجات وفق المعايير التي تحكسم الاداء الجامعية (بن فاطمة و آخر، ٢٠٠٥، ١٤٥-١٥).

هذا وتولجه المنظمات ومنها الجامعات ومراكز المعلومات ومؤسسات التعليم العالي المختلفة موجة من التحديات متمثلة في انخفاض الإنتاجية وزيادة التكاليف، ونقص الموارد المالية، وتبني أساليب غير فعالة لتحقيق الأهداف المنشودة، وكذلك تنني مستوى الرضا الوظيفي لدى العاملين، ومواجهة هذه التحديات والتغلب عليها أمر عاية الأهمية، لا نتتمكن من البقاء.

لذلك كان لا بد من التطبيق السليم والشامل لمفهوم الجودة لتحسين المستويات وتمكين المنظمة من التميز. (الترتورى، ٢٠٠٧) وأيضاً لمولجهة التحديات التي تواجعه عصرنا الراهن مثل التفجر المعرفي والانفجار السكاني والتحدي التكنولوجي الذي أصسبح مصدراً المقلق والحيرة (الرياشي، ١٩٩٣، ٥٢١) وكذلك لمولجهة تحديات حضارة " عصر المعلومات" وهي حضارة القرن الحادي والعشرين والتي مسن أهم ملامحها: (زيسادة، ٢٠٠٥-٣٥١).

- أن المعرفة وما تتضمنه من بيانات ومعلومات وصور ورموز وبقافة وقيم هي
   الآن المصدر الرئيس للاقتصاد، وهي مدخل رئيس في الإنتساج فـي القسرن
   الحادي والعشرين.
- تكمن قوة أي مجتمع في اكتساب المعرفة وتوليدها وتوزيعها وتطبيقها في واقع الحياة.
- الحاسب الآلي هو رمز مجتمع المعلوماتية، ووسيلة التواصل والعمل والإنجاز ومحور لنظام توزيع واسترجاع وتوظيف المعلومات في كافة المجالات.
- الابتكارات المستمرة من أجل التنافس والعديش تستغرق مجالات الإنشاج
   والتكنولوجيا والتسويق والتمويل.
- التنظيم ملمح رئيس لعصر المعلوماتية، ويجرى البحث حـول أشـكال جديـدة
   التنظيم منها إعادة الهندمة والتي تصلح التنظيمات الإدارية الحديثة.
- العمل العقلي هو نوعية العمل المطلوبة لعضر المعلوماتيسة مسع استمرار الضرورة أيضاً للأعمال اليدوية والمهارية.
- قواعد المعلومات والبيانات تمثل البنية الرئيسية لأي مؤسسة أو مجتمع وهي ترتكز على محورين بنية مادية من شبكات الحاسب وتقنية المعلومات، وبنبية بشرية مدرية عالية المستوى.

يضاف إلى ما سبق أن هناك الكثير من العوامل حتمت ضرورة تغييسر الجامعسة والتعليم الجامعي للوصول إلى الجودة متمثلة في عوامل خارجية وأخرى دلخلية، وتكمسن العوامل الخارجية فى تحديات تقع خارج الجامعة من خارج إطارها المؤسسي، ويفرضها الواقع الدولي الإقليمي والعالمي، أما العوامل الداخلية فهي وليدة التقاعلات الداخلية للجامعة، واعلاقتها بمجتمعها الذي تحيا فيه (جمال الدين، ٢٠٠٦، ١٣٨-١٣٩).

#### متطلبات الجودة:

المعنى اللغوي لكلمة "طلب" تعني الحصول على الشيء وأخذه، أما معجم oxford فيشير إلى أن المتطلب هو ما يستلزم وجوده أو هو شرط يجب توافره (اللمزيد، القساموس المحيط، ط٢، ١٠١).

إن تطبيق الجودة الشاملة ينطلب أرضية معينة في كافة البنى التنظيمية والإداريسة والإداريسة والإداريسة داخل المنظمة وخارجها، بحيث توفر المناخ المناسب لإمكانية التطبيق، فلابد من توافر القناعة التامة لدى الإدارة العليا بأهمية هذا المفهوم، وجعل الجودة فسي مقدمة إستر انتجيات الإدارة العليا، والعمل على نشر هذه القناعة، كما يتطلب قادة قادرين علسى توجيه الأفراد باتجاه تحقيق بصائرهم المتألقة، وليس هناك جامعة أو مؤسسة لحسورت متبدما ضمن مفهوم الجودة الشاملة دون قيادة ذات قدرة إدارية عالية، فإذا أربد الجسودة الشاملة أن تلقى الذجاح في نطاق الحرم الجامعي، فيتعين على القادة الجامعيين ألا يتشبثوا بإمكانية تطبيقها وفق معناها الاصطلاحي فحسب، بل ينبغي عليهم أيضاً أن يعملوا علسى الإعداد لتتفيذ الجودة الشاملة إعداداً بارعاً، بحيث تكون ملائمة لبينة الجامعة الأكاديميسة، كما يتطلب البدء بتطبيق الجودة الشاملة ضرورة توفر قاعدة البيانات تشتمل معلومسات دقيقة لواقع الجامعة، والخدمات الذي تقدمها، والمستقيدين منها (الترتوري، مرجع مسابق، دقيقة لواقع الجامعة، والخدمات الذي تقدمها، والمستقيدين منها (الترتوري، مرجع مسابق،

وإذا استعرنا من عالم الاقتصاد فكرة الجامعة كمؤسسة إنتاجية فإن تطبيق الجــودة يتطلب:

- ۱- حاجات العميل: Customer needs حيث يمكن حصر العميل في المؤسسة الجامعية في الطلاب وأعضاء هيئات التدريس والموظفين، أما العميل الخارجي فهو المدارس والمجتمع بكل قطاعاته ومؤسساته، وحتى تحصيل المؤسسة الجامعية على رضا العميل لا بدأن تقدم ما يحتلجه.
- التحسين المستمر: لا تتوقف إدارة الجودة عند البدء فـــي المشـــروع أو عنـــد
   نهايته، بل هي جهود مستمرة التحسين، ويتطلب ذلك:
  - · اقتتاع إدارة المؤمسة الجامعية بإجراء التحسينات المستمرة.
    - مواءمة بيئة العمل وتشجيعها الستيعاب المفاهيم المختلفة.
  - جعل عملية التحسن هدفاً من أهداف المؤسسة تثبت ضمن خطط النظام.
- ٣- الملاءمة من أجل الهدف: أن تتناسب أليات العمال وإجراءات والعمليات
   التسويقية مع الأهداف الموضوعة (المزيد، الصائغ، ٢٠٠٦) . ٥٥-٥٠).

ويرى كثرة من المتخصصين أن من بين أهم متطلبات تحقيق الجودة ترسيخ "تقافة الجودة" في المؤسسة. (المجلة العربية اللتربية، مرجع سابق، ٢٢-٢٣) وبالطبع ينسسحب هذا على المؤسسات الجامعية.

#### مراحل تطبيق الجودة:

يرى جابلو نسكن Jablonski أن تحقيق الجودة يمر بخمس مراحسان: مرحاسة الإعداد ومرحلة التتفيط، ومرحلة التقدير، ومرحلة التقويم، ومرحلة التنفيذ (الصسائخ، مرجع سابق، ٥٠).

ويرى البعض الآخر أن عملية تطبيق إدارة الجسودة الشساملة بمسر بالمراحسل الآتية: (النرتوري، مرجع سابق، ١٠٠٢).

أولاً: مرحلة القتاع وتبنى الإدارة الفاسفة إدارة الجودة الشاملة، وفي هذه المرحلة تقرر لاارة المؤسسة رغبتها في تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة، ومن هذا المنطلق يبدأ كبار المديرين بالمؤسسة بتلقي برامج تدريبية متخصصة حول مفهوم النظام وأهميته ومتطلباته والمبادئ الذي يستند إليها.

ثانياً: مرحلة التخطيط: وفيها يتم وضع الخطط التقصيلية للتنفيذ وتحديد الهيكل الدائم والموارد اللازمة لتطبيق النظام.

ثالثاً: مرحلة النقويم: وغالباً ما نبدأ عملية النقويم ببعض النساؤلات للهامة التي يمكن فـــي ضوء الإجابة عليها نهيئة الأرضية المناسبة للبدء في نطبيق إدارة الجودة الشاملة.

رابعاً: مرحلة التنفيذ: في هذه المرحلة يتم لختيار الأفراد الذين سيعهد إليهم بعملية التنفيذ، ويتم تدريبهم على أحدث وسائل التدريب المتعلقة بإدارة الجودة الشاملة.

خامساً: مرحلة تبادل ونشر الخبرات: وفي هذه المرحلة يتم استثمار الخبرات والنجاحسات التي يتم تحقيقها من نطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة.

#### ثقافة الجودة:

إن تعريف تقافة الجودة لا يكتمل دون الوشائخ المباشرة التي تـرتبط بالنقافــة وتتداخل معها، وتحمل وجهاً من وجوهها. واللغة حكما نعلم- أبرز تلك الارتباطات، كما أن القيم والاتجاهات وأوجه التقدير والمعرفة هي جميعها مفردات ثقافية، أضف إلى ذلــك طريقة التفكير والتصور التي تميز الإنسان في تقافة ما وتفرقه عن غيره.

المجك الرابع عشر....

هذا عن الثقافة في منظورها الخاص حينما نفحص نظلم الحياة وأسلوبها لمجتمع ما (السعودية، وزارة التخطيط والاقتصاد، ١٤٢١، ٢٩-٢٩). ولكن هناك "التقافة العالمية" والتي تتضمن اليوم مفردات وتخاطب الإنسان، لياً ما كان، ومنها مثلاً ثقافة الديمقراطيسة وحقوق الإنسان، وثقافة المعلوماتية التي جعلت الناس جميعاً يتخاطبون بلغات الكمبيوتر، وثقافة المعلوماتية التي جعلت الناس جميعاً يتخاطبون بلغات الكمبيوتر، وثقافة القيم المشتركة كالتعاطف، واحترام الكرامة الإنسانية بصرف النظر عن الأعسراق والألوان والغني والفقر..

وتعد "تقافة الجودة" هي واحدة من تلك الثقافات العالمية ذات الطابع الإنسائي العام، وهي حينما تُستئفل في الثقافة المحلية لمجتمع ما يكون لها طابعها العام كذلك، أو قل إنها ثقافة ذات ثوابت وقيم ومفردات مشتركة، وأن الاختلاف قد يأتي من الفهم والتقسير الدفي ينال تلك المفردات داخل المجتمع المحلي.

هذا، وتشير كثرة من أدبيات الجودة إلى اعتبار نقافة الجودة تتنسابك فسي ثلاثـــة مستويات رئيسية: (للمزيد، عيث، د.ت،، ١١٠–١١٢).

المستوى المعرفي: ويتضمن الجوانب المتعلقة باللغة والمفردات المستخدمة في فكر الجودة، ومن أمثلتها: تقـويم الأداء، الاعتماد، إدارة الجـودة، الضلط، المواءمة، المحيارية، المحاسبية، الفاعلياة ، القياس، الناواتج، المخرجات، العمليات، وغير ذلك من مقردات تعج بها نظريات الجودة، ويصبح الإلمام بها ضرورة عند المضي في تطبيق بـرامج الجـودة فـي أي مؤسسة، ومنها المؤسسات الجامعية.

- ٢- الممستوى القيمي: ويتضمن قيم الجودة، ومنها: الإتقان، النظام، الترتيب، الوقت، المسئولية، المشاركة، العمل الفريقي، وغير ذلك من قيم أخلاقية لها أبعادها النفسية والاجتماعية وتأثيراتها على الأداء الفردي والجماعي.
- ٣- المستوى الأداني: والمقصود أنه المستوى الذي تتضخ فية سلوكيات الأفراد، وهو المستوى الدملي الاجتماعي الذي تختبر فيه وتتضح معالم ثقافة الجدودة، وهو المستوى الذي يمكن ملاحظته بل وقياسه في سلوك الأفراد والجماعات والمؤسسات...

من هذا الفهم الثقافة الجودة يتضح بعض خصائصها أيضًا ومنها كونها: معيارية أي تُضبط وتُحدد سلوك الأقراد، وكونها نسبية أي ترتبط في تطبيقها بواقع وبيئة ما، وهي أيضاً تقدمية كونها تفتح الطريق أمام التطبيق الصحيح لبرامج الجسودة، وتشري المناخ التظهمي للمؤسسة.

على أن هذاك من مفكري العوامة اليوم من يضع تقافة الجودة كجزء مسن "تقافسة العوامة" بما تقرضه من قيم ناجمة عن التقنيات الحديثسة، معسارف ومهسارات عصسر المعلومات، وأن هذه القيم التي تدعو إلى الدقة والإثقان والانضباط هي في ذاتها قيم ثقافة الجودة. (باركي وآخرون، ٢٠٠٥، ٢٣٣-٣٥٠).

وانطلاقاً من متغيرات ومنجزات عصر العولمة والمعلوماتية، وأن ثمة الغة جديدة قد تولدت وتحمل مفردات وقيمًا تعكس حضارة هذا العصبر، وتقسارب بسين الأفكار والهويات الوطنية والقومية، وأن هذا أحدث نوعاً من التكامل بين بني البشر. خد مشالاً واضحاً لذلك في كون شبكة الإنترنت قد جعلت الناس متواصلين إلى حد تكوين مواقف شعورية ولا شعورية موحدة إزاء قضايا عديدة مثل قضايا البيئة والسكان والمسوارد الغذائية والموقف من العنف والحرب والسلام والفن والحب، وغيـــر نلـــك مـــن قضــــايا مرتبطة بالعلم والتكنولوجيا ويتقرير المصير المشترك للإنســـانية. (أبـــو زيـــد، ١٩٩٦، ٩٠٠٣-٩٠٢).

وفي إطار الفهم الأنثروبولوجي لمدلول "الثقافة" كونها: تتمثل فيما أنتجه عقل الإنسان الخلاق المبدع من فنون وآدلب ، وآلات وأدوات وصناعات، وأخسلاق وعدادات وقيم، وفيما حققته في كل هذه الميادين" (أبو زيد، مرجع سابق، ٨٩١) . فإن نقافة الجدودة يمكن النظر إليها من زاوية كونها: "ثقافة قرعية (وليست محلية) تولدت من ثقافة عصر المعلوماتية ومتضمنة لعدد من المعارف والقدم والمهارات والمعايير والممارسات المتعودة حول مفهوم الجودة".

ومن هذا التعريف الأخير الذي اشتقته الدراسة الراهنة، نتجه فيما يلي السي تجابسة بعض مكونات ثقلفة الجودة : (بن فاطمة وآخر، مرجع سابق، ١٩-٢١) .

فأحد أهم هذه المكونات ما يطلق عليه بـ "تقافة التقييم" أي تلك السياسات والقرارات والإجراءات التي تسمح للقاتمين على منظومة التعليم العالمي بالتأكد مسن الجـودة ومسن التحسين المستمر لجوانب المنظومة. وثقافة التقييم تعنى قبول كافة الأطراف بالأحكام التي تصف المنظومة سواء أكانت لحكاما سلبية أو إيجابية، طائما أنها صائرة في ضوء معايير ودراسات يُعتد بها، وهذه الثقافة تفرض على الجميع مفهوم التشاركية والتضامن في سبيل النهوض بالمؤسسة الجامعية. وإذا قانا بتقافة التقييم فإنسه يتبسع هـذا بالضـرورة تقافسة الاستقلالية والمسئولية والمحامبية، كما يتبع ذلك إجراء التعديل المطلوب في الجانب الذي يتسم بالضعف والقصور في المنظومة الجامعية.

مكون آخر لثقافة الجودة، تعنى بـــ"التشاركية والعمل مع المجموعـــات"، فـــالجودة والتميز في نهاية المطلف هي نتاج لجهد جمـــاعي لأعضــــاء المؤسســـة، والمؤسســـات الجامعية. والعمل مع المجموعات يتضمن بالطبع التسزود بمهارات وكفايسات تتعلق بالتخطيط المشروعات والأعمال، وإجراء الدراسات، والتوصل إلى الغيسارات والبسدائل التي تطرح وتناقش في جلمات العصف الذهني وورش العمل، وبالطبع فإن المشكلات الجامعية الآتية والمستقبلية هي التي سوف تكون محل اهتمام المجموعات الجامعية (كابر، ا٤٢٠-٢٩٣).

وإذا كان التقييم والتشاركية والعمل مع المجموعات تُعد أركانًا مهمة لثقافة الجـودة الجامعية، فهناك مضامين وجوانب أخرى تشكل هذه الثقافة، ومنها: النسورى واحتـرام الرأي الآخر، والتركيز دائمًا على النوعية والأهداف، البحـث عـن الحالول والبـدائل، المعمنولية الجماعية، زرع الثقة بين العاملين، الإبداع والابتكار والتجديد، تحكيم المعـابير بقصد مراجعة الأداء، التطوير المستمر العمليات .. وغير ذلك من مضامين وقيم الثقافـة الجودة .

مكون آخر لتقافة الجودة ويتمثل "في لغة الخطاب" التي تسود اليوم وتنتشر داخــل المؤسسات التي تتاخذ بالجودة، وهذا الخطاب أصبح يشغل حيزاً كبيراً من إهتمام العـــاملين على اختلاف مستوياتهم، ويتضمن "مفردات" عديدة، وهي التي أضحت مكونات اقــاموس الجودة أينما كانت، ولعل أهم هذه المفردات هي التي يعرض لها القسم الثالث.

#### القسم الثالث: بعض مفردات ثقافة الجودة

إن نشر ثقافة الجودة والاعتماد يستلزم حشد العناصر البشرية قبل البدء في عمليات الجودة، وهذا يعني فتح حوارات ومناقشات مع تلك العناصر أكاديمية كانـت أم إداريـة، ويمكن الاستفادة من المتخصصين في هذا المجال الإلقاء محاضرات مـن شسأنها تهيئـة الأذهان، وإز الة علامات الاستفهام وتخفيف مقاومة التغيير – إن وجدت – وتوحيد الجهود

نتحقيق النجاح والوصول على لِجازة الاعتماد (دعبس، إدارة الجودة الشاملة فسى التعلسيم العالى).

فثقافة الجودة سوف تهيئ كل فرد وإدارة ووحدة علمية وطالب وعضمو هيئمة تدريس ليصبح جزءاً متمماً الأهداف البرنامج، وبالتالي فإن الجودة همي القموة الدافعمة المطلوبة لدفع نظام التعليم الجامعي بشكل فعال البحقق أهدافه ورسالته المنوطة به من قبل المجتمع والأطراف العديدة ذات الاهتمام بالتعليم الجامعي. (الخولي، ٢٠٠٤، ٦).

وحتى تكون ثقافة الجودة ذات فاعلية لدى المشاركين والمستقيدين منها في التعلسيم الجامعي كان لابد من توضيح المفاهيم التي تدور في فلكها مثل: الضبيط، الاعتمساد، المواعمة، المعيارية، المحاسبية، الفاعلية، التقويم، فهذه جميعها تمثل مكونسات ومفسردات لتقافة الجودة، وتعطوي على جوانب معرفية وقيمية ومهارية، أذا فمن الضروري تجليسة كل منها فيما بلى:

#### Quality Control : فبيط الجودة:

ويقصد بها نظلم يحقق مستريات مرغوبة في المنتج عن طريدق فحسص عينات المنتج، وتعرفه معلجم أخرى بأنه يعني الإشراف على العمليات الإنتاجية لتحقيق إنتاج سلعة بأقل تكلفة وبالجودة المطلوبة طبقاً للمعايير الموضوعية لنوعية الإنتاج. (أبو الشعر، مرجع سابق، ١٣).

ويقصد بضبط الجودة في التعليم الجامعي تخريج أفواج من الطلبة القسادرين علسى العمل في مختلف المجالات وعلى المشاركة في إدارتها وتتميتهما وتطويرهما. (المجلسة العربية المتربية، مرجم سابق، ١٤).

#### Accreditation :alazell -Y

ويقصد به مجموع الإجراءات والعمليات الذي تقوم بها هيئة الاعتماد من أجسل أن تتأكد من أن المؤسسة قد تحققت فيها شروط ومواصفات الجودة النوعية المعتمدة لدى مؤسسات التقويم. (أبو الشعر، مرجع سابق، ١٤).

وفي مجال التعليم الجامعي يُعد "الاعتماد" نهجاً فعالاً يضمن جودة العملية التعليمية ومخرجاتها واستمر ارية تطويرها من خلاله تأكيد وتشجيع المؤسسة على اكتساب شخصية مميزة بناء على منظومة من معايير أساسية تضمن قدراً متفقاً عليه من الجودة تشسمل جميع جوانب العملية التعليمية. (سكر، ٢٠٠١، ٢٤٨).

وقد تختلف معايير الاعتماد الجامعي من مؤسسة جامعية لأخرى، ولكسن جميعها تتفق على أهداف مشتركة منها ما يلي: (اللمزيد، الخولى، مرجع سابق، ٨ – أبو الشسعر، مرجع سابق، ٢).

- \* المساهمة إلى جانب آليات أخرى في تعزيز النوعية في التعليم الجامعي.
- التأكد من أن الطلبة وأرباب العمل والأهل لديهم المعلومات التـــي تبــين كيفيــــة
   حصول الطلبة على دراستهم بموجب معايير أكاديمية نوعية.
  - \* خلق معايير للتقييم الدلخلي في المؤمسة.
- التأكد من أنه لدى وجود أي نقص في الالتزام بمعايير الجودة تتفذ إجراءات التدارك هذا النقص.
- في حالة الجامعات الحكومية التأكد من أن الأمسوال العامسة تسذهب للأهداف
   الموضوعة من أجلها، وأن هنالك إمكانية المحاسبة على كيفيسة إنفساق هذه
   الأموال.

الجلد الرايع عشر...

- التحقق من انسجام أهداف البرامج الأكاديمية المختلفة مـع مهـارات الطلبـة
   المكتسبة.
  - \* تعزيز شفافية ومصداقية الشهادات الممنوحة في عالم بلاحواجز.
  - \* السجام العماية التعليمية مع متطلبات السوق وخطط التتمية الاقتصادية،
    - استمرارية الارتقاء بنوعية التعليم العالى والجامعى.
- تعزیز مقررات مؤسسات التعلیم العالی علی مواجهة تحــدیات المعرفــة علــی
   ممنتوی عالمی.

هذا وتقوم مؤسسات الاعتماد بإعلام المؤسسات التطيمية الجامعية ومتخذي القسرار والمستفيدين (الطلاب، أولياء الأمور، مؤسسات التوظيف) بمدى توافق البرامج التعليمية مع ما تعلنه المؤسسات التي تمنح الدرجات العلمية ويرى القائمون على نظم الاعتماد أن نتك الإعلام يساعد المؤسسات التعليمية على تطوير برامجها بما يحقق مستوى أعلى مسن التوافق (نظم الاعتماد ومشروع القانون الخاص بإنشاء الهيئة القومية وضدمان جدودة التعليم).

كما أن منظومة الاعتماد والرقابة على جودة التعليم لا تضع معايير قراسية مطلقة للجودة، وإنما تُقيّم توافق البرامج مع ما تضعه المؤسسات التعليمية من أهداف لبرامجها التعليمية، ولو تصورنا أن هيئة الاعتماد وضمان الجودة في مصر مثلاً سنضع معايير مقتبسة من المعايير الأوربية لجودة التعليم في المجالات العلمية والتكلولوجية، فلا شك أن كافة المؤسسات التعليمية سنقشل في الحصول على شهادة الاعتماد المطلوبة. (المرجمع السابق).

#### -٣ ضمان الجودة: Quality Assurance

يعني مجموعة من الأنشطة والإجراءات والتدابير التي نتخذ للتحكم في جودة المنتج التعليمي بغرض تلبية لحتياجات السوق بأفضل صورة وأنسب تكلفة، وبمعنى آخر فأن ضمان الجردة هو مجمل الأساليب والإجراءات والأنشطة المستخدمة في المؤسسة والتي يمكن بواسطتها أداء خدمة ذات جودة عالية. (سكر، مرجع سابق، ٢٤٩).

وترى وكالة ضمان الجودة التعليم العالي (Q.A.A) بالمملكة المتحدة بأن ضمان الجودة عبارة عن أسلوب لوصف جميع الأنظمة والموارد والمعلومات المستخدمة من قبل الجامعات ومعاهد التعليم العالي للحفاظ على مستوى المعايير والجودة وتحسينه، ويتضمن نلك التدريس، وكيفية تعلم الطلاب، والمنح الدراسية والبحوث. (وكالـة ضمان الجمودة بالتعليم العالى).

ويوجد نوعاًن أساسيان من التقييم لضمان الجودة هما:

- التقييم الذاتي: ويمثل الخطوة الأولى في ضمان الجودة حيث تستطيع المؤسسة
   من خلاله تحديد موقفها وواقعها، ويتم تحليل مؤشرات هذا الواقع مما يسهم فسي
   وضع إستراتيجية التطوير والتحسين المستمر على أساس قيساس معسدل الأداء
   والإنجاز، ويتطلب التقييم الذاتي مشاركة جميع العاملين في المؤسسة.
- التقييم الخارجي: ويتم من خلال مقيمين خارجيين من أهل الخبرة أشخاصاً كانوا أو مؤسسات يقومون بزيارة المؤسسة التعليمية لتقييم برامجها، وترتكز عمليـــة التقييم على محذوى البرامج التعليمية وتقــدم الطلبــة وأداء خريجــي البــرامج

ومؤهلات الهيئة التدريسية، كما تتضمن مقارنــة بــرامج المؤسسـة بــالبرامج المشابهة في المؤسسات العالمية الأخرى. (سكر، مرجع سابق، ٢٥٠).

#### :- المعاسية: Accountability-

لقد بدأ الاهتمام بالمحاسبية وتحديداً في المجال التعليمي كموسطوع سياسي كبير في أواخر الستينيات في الولايات المتحدة الأمريكية، وامتد إلى بريطانيا بعد الخطاب المشهور لجيمس كالاهان رئيس الوزراء العمالي السابق في كلية يوسكن. (دهيش، وآخرون، ٢٠٠٦).

وتعد المحاسبية من أحدث الاتجاهات في الإدارة التعليمية بصفة خاصمة، وهمي تنطق من اعتبار أساسي مؤداه أن النقطة الأساسية في أي نظام المحاسبية تتعلق بوجود التاق عام حول الأهداف المنشودة (من التعليم) التي يعتبر تحقيقها أو عدم تحقيقها خاضعاً لمؤشرات ومعايير تتحدد في ضوئها المحاسبية، وهي تعني حقوقاً وولجيات والتزاماً مسن الجميع لتجقيق الأهداف المطلوبة. (المرجع السابق).

ونجد أن المحاسبية التربوية Educational Accountability تنسس في كثيسر منها عملية التقويم التي تعني إصدار الأحكام على مدى وصول العمليسة الإداريسة إلسي أهدافها، والكشف عن نقاط القوة والضعف والاستفادة من التغنيسة الراجعة فسي اتخساذ القرارات المناسبة بهدف تحسين فعاليات المنظومة الإدارية، ومسن شم تحقيسق أهسداف المؤمسة التي توجد فيها (عبد الحميد وفاروق، ٢٠٠١، ١٦٣).

وفي مجال التعليم الجامعي يمكن زيادة فاعلية المحاسبية على النحو التالي: (جمال الدين، مرجع سابق، ١٨٨).

Y9 ]

- تقوم الجامعة بالأخذ يزمام المبادرة ووضع مؤشرات لـــالأداء والمساعلة
   يحيث بر يتبط بما نراه الجامعة، وتعتبره مهما وليس ما يراه غيرها.
  - الجراء بحوث أساسية التحديد أفضل وأقوى مقابيس المساءلة.
- الاعتراف بأن مجرد إعداد مقابيس مساعلة مناسبة ليس هو الحل السحري
   التحقيق المزيد من التمويل والمرونة والاستقلالية، ولكنه فقط مجرد تــنكرة دخول.
- تحديد كيف يتم التحول من حيث تحديد من يتحمل المخاطر، ومن يحصسل
   على المزايا، وكيف يمكن البناء على النجاح حتى يتحقق.
- الشراكة الناجحة مع عالم الأعمال لا تتم بشكل تلقائي ، لكنها تحتاج إلى قيادة ناجحة قلارة على ابتكار الفرص أجـنب الحـوافز الماليـة، وعقـد منتديات للحوار بين أعضاء هيئة التعريص وبين قـادة الشـركات لتحديـد المطلوب من كل طرف.
- الحولفز المالية تعمل كنوافع التغيير في التعليم الجامعي ، والتوسلع في لامركزية المسئولية، ويحتاج تخطيط الحوافز في التعليم الجامعي إلى درجة من الحساسية الفروق الثقافية بين الجماعات الثقافية، وبين المناطق، وبين أتماط المؤسسات، والفشل في معرفة هذه الفروق يُعد مشكلة رئيسية في تخطيط التعليم الجامعي.
- الاعتراف بأن التحدي أمام الجامعة لا تتم معالجت عن طريق كتابة التقارير ووضع التشريعات، وليس من خلال التفكير والتأمل العميق، ولكن من خلال الممارسة والتجربة والخطأ وهو سأوك يتمثل في ترك الجامعات تستجيب من خلال النجاح والفشل دون وضع قيود عليها.

#### ه- الفاعلية:

الفاعلية في جودة التعليم الجامعي تتطلب في المقام الأول قيادة جادة قادرة على التأثير في الآخرين وحفزهم لإنجاز أهداف الجامعة وأولوياتها وسعيها الدائم لتطوير ها، فالقيادة عملية تعلم تعاونية مشتركة تسيم في دفع المؤسسات الجامعية إلى الأمام، ومراعاة العصر الحالي (عصر ثورة المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات) بتطلب هندسة العلاقات النويية إضافة إلى هندسة الععليات، وهذا ما يفرض تحديا رئيسياً يتمثل يتطوير القيادة التربوية ضمن إطار فكري حديث يراعى قابلية القيادة التعلم والتطوير وإعادة الصياغة بما ينسجم مع متطلبات العصر ومستجدا ته وتقنياته (عبد الهادي، ٢٠٠٧، ٢٠١٨).

ولذا كان لا بد من توافر قيادة التغيير والتي تعني: قيادة الجهد المخط والمنظم الموسول إلى تحقيق الأهداف المنشودة التغيير من خلال التوظيف العلمي السليم الموارد البشرية والإمكانات المادية والفنية المتاحة المؤسسة الجامعية – وتتطلب قيسادة التغيير توافر خصائص لدى القائمين عليها، ومن أبرزها ما بلى:

- لاارة جامعية جادة قادرة تسعى لإحداث التغيير من منطلق السستيعابها السوعي
   لمعطيات الحاضر واقتناعها بضرورة التغيير ومسوغاته.
- \* امتلاك القدرة على المبادأة والإبداع والابتكار لإحداث التغيير والتطوير في عناصر المؤسسة التعليمية وفاعليتها كافة: بنيتها ، وأساليب قيادتها ، وطرائق عملها، وأنماط السلوك الإداري السائد فيها.

والمادية والفنية المئاحة بهدف الارتقاء بالأداء المؤسسي وصولاً إلى تحقيـــق الغايات المرجوة منه.

الارتقاء بقدرات المؤسسة الجامعية وأداتها انتكون قادرة على مواجهة
 المستجدات المتلاحقة واستيعاب متطلباتها والتعامل معها بإيجابية.

وباختصار تؤكد قيادة التغيير لتفعيل جودة التعليم الجامعي على صديع القدرار التشاركي، وتعتمد على نوع مختلف من القوة لا يفرض من أعلى ، وإنما يبرز من خلال العمل الجماعي مع الآخرين، ومساعدة كل عضو في المؤسسة على إيجاد معنى أكبر وأعمق لعمله ، واستثمار إمكاناته بشكل أفضل وحل المشكلات الجامعية بصورة تعاونية . (عبد الهادي، مرجم مابق، ٢٠٦).

#### : Performance Evaluation تقويم الأداء -٦

يقصد به التوصل إلى أحكام قومية محددة الأنفطة والبرامج الجامعية من خلال استخدام بعض المقابيس المرجعية التي تساعد على فهم وإدراك العلاقــة بين مختلـف المناصر الخاصة بالتقويم، فالتقويم يمنتد إلى معايير محددة تخضع لها جميع مكونــات العمل الجامعي التي يمكن قياسها بحيث يمكن من خلال هذه المعايير الحكــم علــى أداء الجامعة ومدى قدرتها على النهوض برسالتها المحددة وفق أهدافها المعلنة. (أبو الشــعر، مرجم سابق، ١٤).

هذا ويمكن أن يتم النقويم بالطرق الآتية (وحدة توكيد الجودة) :

 قياس مؤشرات أداء القائمين بالعملية التعليمية من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري حتى يمكن التعرف على مناطق الخلل ونقاط الضعف بها وذلك عن طريق:-

المجلد الرابع عشر....

- تصميم وإعداد النماذج والاستبيانات اللازمة التقويم.
- تصميم البرامج الخاصة بعمل الإحصاءات للمعلومات التي يتم جمعها فسي هذه الاستبيانات.
  - تحليل النتائج جيداً ودراستها والتعرف على مناطق الخلل بها.
- وضع الإستر اتيجية اللازمة لمعالجة هذا القصور ومتابعة هذه المعالجة وتطويرها
   بما يتوافق مع ما يستجد.
- تصميم استبيانات آثراء عينات من المستفيدين من المنتج (الخريجين) في جميسع
   المواقع بالبيئة المحيطة وتحليل نتاتج هذه الاستبيانات إحصائباً للتعرف على أوجه
   القصور ووضع الاستراتيجيات المناسبة لعلاجها.
  - المتابعة المستمرة لنظام التقويم وتعديل منهجه إذا اقتضت الحلجة.

## القسم الرابع: متطلبات تعزيز ثقافة الجودة في نظام التعليم الجامعي المصري

إن تقافة الجودة بمكوناتها السابقة بحاجة إلى جهود جامعية على أكثر من مستوى، فيما تعتبره الدراسة الراهنة متطلبات على جدول أعمال كل جامعة مصرية، وهذه كما يلى:

أ- تهيئة وإعداد المشاركين والممثلين والوكلاء.
 'ب- تكييف السياسة التعليمية ومواءمتها.

ج- تحسين البيئة الجامعية (المنظومة التعليمية).

وفيما يلى ترضيح للإجراءات التي تُعين في تحقيق المتطابات السابقة:

#### ا- تعيئة وإعداد المشاركين والممثلين والوكااء:

ويتضمن ذلك تزويد أعضاء هيئة التدريس والطلاب والإداريين والقادة ومؤسسات المجتمع بالوعي الثقافي والقيم الأساسية للجودة:

#### اعضاء هیئة التدریس:

يمكن قياس جهود أي مؤسسة جامعية من خلال أعضاء هيئة التدريس فيها، حيث يعتمد نوع التعليم الذي تقدمه الجامعة لطلابها على صفات وكفايات وأصالة أعضاء هيئة التدريس فيها، ولا تقاس كفاءة عضو هيئة التدريس بما لديه من علم في تخصصه فحسب ولكنها نقاس في الوقت نفسه بكفاءة تدريسه، واستمر الربحثه وإشرافه وتوجيهه وقدرته على تسخير كل ذلك في خدمة المجتمع والبيئة، والتراسه بسالقيم الخلقيات وضموابط وأخلاقيات البحث العلمي ومدى قدرته على مواجهة التحديات المعاصرة بما تحمله مسن تغيرات علمية ونقنية هاتلة. (حسن، ٢٠٠١، ٤١).

وَلتعزيز نقافة الجودة عند أعضاء هيئة التدريس يمكن إعداد برلمجُ متنوعة لتهيئتهم لما يلي: (للمزيد انظر، الخولى، مرجع سابق، ٢-٧، جمال الدين، مرجع سابق، ١٤٩-١٨٦).

- الارتقاء بالمستوى العلمى والخافية المعرفية، ولجراء بحوث متميزة.
  - \* إدراك احتياجات الطلاب ونتمية الحس الوطني والوازع الأخلاقي.
- الالنزام بالمنهج العلمي، والعمل على نتمية المهارات الفكرية النتافسية.
- الإنتظام في العملية التعليمية، وتحديد الهدف من أسلوب التدريس المستخدم.
- تتمية الاتجاه التحليلي ، وتتمية النظرة المتعمقة، والوعي بدور القدرة العلميـــة
   والخلقية.





- الارتباط بالمجتمع المحلي ، وإجراء بحوث ترتبط ببرامج النتمية.
- بحب أن تكون الحرية الأكاديمية مفهومة على المستوى الفردي والشخصي حتى يمكن ممارستها.
- الصلة بين الحرية الأكاديمية والترامات الباحث والمسئولية الاجتماعية بجب أن
   تكون أكثر وضوحاً وفهماً.

#### ٢- الطلاب:

نقاس جودة التعليم للطالب باعتباره العلصر الرئيسي في العملية النربوية بالقيمسة المضافة التي تحصل لدى الطالب من حيث استيعابه المعرفة وتمكنه منها، ومسن حيث قدرته على تطبيقها في ظروف معينة، وتقلس هذه الجودة بمدى لكتساب الطالب المهارات الأخرى غير المعرفية مثل النزاهة والوثرقية والحزم والعزم والروح القيادية والقدرة على العمل ضمن فريق ومختلف المهارات الأخرى التي تفرضها الحياة العصسرية. (المجلسة العربية للنربية، مرجع مابق، ٥٧)

#### ٣- الإدارة والقيادة:

- ... وأعل النصيب الأكبر في تُعزيز نقافة الجودة يقع على القيادات الجامعية، ويتضم ذلك في الولجبات التالية: (اليونسكو، ١٩٩٨، ٣٨-٣٩).
  - \* فناعة ودعم وتأييد الإدارة العليا لإدارة الجودة الشاملة.
- وجود أهداف محددة مشتقة من احتياجات الفنات المستهدفة وسسعي الإدارة
   والعاملين معا أتحقيقها.
- منح العاملين النقة وتشجيعهم على أداء العمل وتقدير المتميــز مــنهم دون
   التنخل في كل كبيرة وصغيرة.

- الابتعاد كالياً عن سياسة التخويف والترهيب.
- القدرة على التخطيط الاستراتيجي المنظم والقيام بعمليـــة النقــويم لتحديـــد
   مستوى الالتجاز ، ومدى تحقيق أهداف الخطة.
- القدرة على معرفة الذات، ومعرفة الغير، والقدرة على العمل مع غيرهم
   من أعضاء المجتمع الجامعي ، وتحفيز طاقاتهم على التعاون المثمر الذي
   يحقق الأهداف الجامعية.
- الارتقاء بقدرات المؤسسة وأدائها لتكون قادرة على مواجهة المستجدات المتلاحقة واستيعاب منطلباتها والتعامل معها بإيجابية.

#### ٤- مؤسسات المجتمعة

تستند الشروط الأساسية انجاح إدارة التعليم الجامعي إلى علاقات الوثيقة مسع الدولة ومع المجتمع ككل ، ولتحقيق الجودة يجب أن تتأسس هذه العلاقة على مبدأ الحرية الاكاديمية والاستقلال الذاتي، وهي أمور لازمة للحفاظ على كيان الجامعة كجامعة لها حرية الاستقصاء وقادرة على القيام بأدوارها الابتكارية ووظائفها النقدية المستجيبة المجتمع. (مايور، ١٩٩٥، ٢٣٧).

ولذا كان لا بد من العمل لإيجاد المجال التربوي الذي يشارك فيه ممتلون من المجتمع المحلي وقطاع الأعمال والمنظمات والجمعيات المعنية وأولياء الأمور ، إضافة إلى المربين والخبراء في التربية لبحث ومتابعة مبير العملية التربوية، وتقويم أداتها تحقيقاً لمبدأ الديمقراطية والمشاركة وانفتاح الجامعة على المجتمع. (مجلة المعرفة، ١٤٢١، عدد ٦٤).

ولتعزيز ثقافة الجودة لدى المؤسسات المجتمعية بجسب تهيئتها للاستفادة مسن الجامعات في الوصول إلى الخبرة، وإتاحة القرص التقاعل مع الطلاب الذين هم مستخدمو المستقبل والوصول إلى التكنولوجيا الجديدة وترخيصها، كذلك حث المؤسسات الاقتصادية على المشاركة في التمويل من أجل أنشطة البحث والتطوير بالتعاون مع عالم الصناعة ، وكذلك الاتصال المفيد بمشكلات العالم الواقعية ، وتقديم الخسريجين لأصسحاب العمل المرتقبين ، وتطوير مراكز البحث ومراكز المنتجات التي تجتذب الأقسراد الممتازين، وكذلك تعريف الشركات بالتكنولوجيا الجديدة. (جمال الدين، مرجع سابق، ١٤٨٨).

#### ب تكييف السياسات التعليمية الجامعية ومواءمتها:-

تتجه العملية التربية، ولكن لا يمكن أن نقف بهذه الأهداف عند هذا الحد من العمومية، استقاء من فلسفة التربية، ولكن لا يمكن أن نقف بهذه الأهداف عند هذا الحد من العمومية، بل تحتاج إلى نوع من الترتيب والتحديد والتسجيل، لتكون بمثابة موجهات واضحة النظام التعليمي والمؤسسات التعليمية، بما يفضي إلى نوع من الاختيار والتحديد من بسين هذه الأهداف التربوية للعامة.. ووصولاً لما يسميه البعض بالأغراض التعليمية على أسساس أنها أكثر تحديداً ، وعند هذا المستوى يكون ما يسمى بالسياسة التعليمية. (العطار، عبد الفتاح، ١٩٩٧، ١٥٥٥).

فالمداسة التعليمية بهذا المعنى تكون بمثابة الأحكام النسي تعبر عسن الجهدود التنظيمية، والذي ينبغي أن تبذل لتحقيق أغراض أو توقعات أو تطلعات يستهدفها المجتمع وأفراده في مرحلة من مراحل تطوره..

فالسياسة التعليمية الجامعية، تعبر عن اختيارات أساسية محددة تصاغ بواسطة أفراد وأجهزة متخصصة، وتكون بمثابة الإطار العام اللذي يوجه العمل الإداري المجلد الرابع عشر

والأكاديمي بالنظام الجامعي، وعلى ضوئها يتم نقويم الانجازات (العطار، عبــد الفتـــاح، ١٩٩٢، ٢٥٥).

وهناك مواصفات قياسية تحدد بموجبها بنية السياسة التعليمية، يمكن عن طريقها إجراء عملية القياس اسياسة التعليم وهذه المواصفات تتلخص في :- المرجعية المجتمعية والنهج العلمي والتغنية الشعبية والعقلانية والمؤسسية والكلية والاتساق والجذرية وجدل الواقع واستشراف المستقبل. (على، ١٩٩١، ١٣-١٨).

وفي مجال التعليم الجامعي يجب أن توظف السياسة التعليمية لخدمة وتعزيز ثقافة الجودة بحيث نقوم على الحاجات الحالية والمستقبلية لكافة المستفيدين وتطلعاتهم وعلى المعلومات المتوفرة حول المؤسسة الجامعية وأداء العاملين فيها، ونتسائج البحدوث والدراسات التي تجرى فيها، ونتم مراجعة وتحسين هذه السياسات والاستراتيجيات وإعلام كافة الأطراف المعنية بها بشكل مستمر. (المجلة العربية المتزبية، مرجع سابق، 12.

ويمكن تحقيق ذلك عن طريق تحديد أهداف سياسة الجودة فـــي التعلـــيم الجــــامعي والقائمين على صنع هذه المىياسة وآليات تتفيذ هذه المىياسة.

#### ١- التحديد الدقيق لأهداف سياسة الجودة:

من الضروري أن تكون هذه الأهداف واقعية يمكن تحقيقها وبعيدة عن الخيال ، وأن تسهم في زيادة وعي وتهيئة جميع العشاركين في التعليم الجامعي وكذلك المستقيدين فيه في تُحقيق الجودة بشكل فعال.

الجلد الرابع عشرــــــ

#### ٢- إدارة التغيير لدى القانمين على صنع السياسات الجامعية:

يجب أن تتمثل الرغبة الأكيدة ادى صانعي السياسة التعليمية الجامعية في تحسسين جودته والارتقاء به إلى أعلى مستويلته عن طريق الالتزام التام بالقضاء على المشكلات التي نقال الجودة وخلق بيئة التجديد والتحسين المستمر ويتم ذلك بصنع سياسة الجسودة والتي يجب أن تقوم على العناصر الآتية. (المزيد انظر، الصساتغ، مرجع سابق، ٥٩، جمال الدين، مرجع سابق، ١٣١-١٣٧، السعودية، وزارة المعارف، مرجع سابق، ٥٩.

- قناعة ودعم الإدارة العليا بتبنى مفهوم الجودة الكلية.
- إلزامية أن يكون المستفيد محور الاهتمام في العملية التعليمية.
  - إعادة هيكلة المناهج والآليات لتصبح أكثر فعالية.
- الاتجاه الصحيح نحو تحسين الخدمات التعليمية داخل الجامعة.
- معرفة إلىمعوقات التي تحول دون تطبيق النظام الجديد الجودة والعمـــل بِجاــــى مواجهتها.
- تغيير النظرة إلى الوظائف التقايدية للجامعة في البحث والتدريس وخدمـــة المجتمع.
- ابتكار بنى تنظيمية جديدة مستخدمة في مجال الأعمال-تغيير الإدارة، وإدارة التغيير.
  - تغيير في ثقافة الجامعة والتوجه نحو الجودة وثقافة السوق.
  - إيجاد أنواع جديدة من الدرجات العامية هدفها الأساسي الارتباط بحاجة السوق.

- التوجه نحو اللامركزية في الإدارة التربوية على مستوى الإدارة المركزيــة ، والإدارات الفرعية، وبما يمكن من تعزيز الاستقلال المالي والإداري للجامعــة والكلية، وإعطاء العمداء صلاحيات إدارية ومالية أوسع.
- التوسع في استخدام المعلوماتية في تحديث الإدارة التربوية والجامعية، عن طريق إقامة الشبكات الداخلية فيما بينها والمبريد الالكترونسي والسريط بشسبكة الإنترنت وغيرها، وهذا يقتضى تدريب العناصر الإدارية مسبقاً، ورفع كفايتهم في مجالات استخدام الحاسوب وتطبيقات المعلوماتية في العمل التربسوي والجامعي.
- إشراك الطلاب بصورة مناسبة في الحياة الجامعية بكل جوانبها، تعزيزاً لقسيم الديمقر اطية وتعويداً لهم على ممارستها.

#### تحسين البيئة الجامعية (المنظومة التعليمية):

إن تحسين منظومة التعليم الجامعي عملية مستمرة وتترتب على تحسين وتكبيسف سياسات التعليم الجامعي في طريق الجودة .

هذا ويمكن تحسين المنظومة التعليمية الجامعية لتعزيز نقافة الجــودة مـــن خـــلال أحداث التغييرات الآتية:

#### ١- المناهج وطرق التدريس:

أ - المناهج: تتطلب عمليات التطوير إعادة النظر في مضمون المقررات بين فترة وأخرى، ونلك لتحقيق درجة من التوافق بين التطورات العالمية في العلم مسن ناحية وفي البيئة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية من ناحية أخسرى، وكسناك التركيز على القضايا التي تستجد على قائمة الأعمال الدوايسة كقضايا البيئسة وحقوق الإنسان والممكان والمياه ثم الانجاهـــات المعــــتةبلية. (المشـــاط، ١٩٩٥، ١٠٩).

فتطوير المناهج ايس عملية مهنية فقط، ولكنها أوسع من ذلك بكثير حيث تؤخذ في الاعتبار مسائل وأبعاد اجتماعية وفكرية واقتصادية وسياسية لا بد وأن تتعكس على المناهج، وفي الوقت نفسه فإن تطوير المناهج لا بد وأن بعكس روى واحتياجات واهتمامات المستهدفين من العملية التعليمية. (المشاط، مرجع معابق، 104).

ويمكن للمناهج الجامعية أن تسعى إلى تعزيز ثقافة الجودة عن طريق :

- \* نتمية وعي واتجاهات الطلاب في التخلص من نزعات التعصب والعنف، وهذا يتطلب من تربية عصر المعلومات الاهتمام بتدريس تاريخ الجضارات، وتشجيع مهارات الحوار عبر الانترنت، والتصدي لمسراع الحضارات، والخوف من الغريب ونيذ العنف.
- \* اكتشاف الآخرين من خلال اكتشاف الذات، ويتطلب هذا من تربية عصسر المعلومات الاهتمام بتدريس الجغرافيا البشرية، وتعليم اللغات الأجنبية، وتتمية الوعي بالثقافات والحضارات الإتسانية، واستغلال الوسائط المتعددة والإنترنت لنقل صورة أكثر دقة عما يجرى خارج حدودنا.
- تتمية مهارات الحوار مع الآخرين ، وينطلب ذلك الاهتمام بتربية مهارات
   التواصل، النفاوض الثقافي، تتمية القدرة على الإقناع، وهندمة الحوار.
- تتمية الرغبة في مشاركة الأخرين: ويتطلب ذلك تتمية مهارات القيادة،
   وتبادل الآراء والخبرات وتتمية روح النماون. (المزيد انظر، شريف،
   ٣٩-٠٠).

- ب طرق التسدريس: إن تعزيز ثقافة الجودة في المنظومة التعليمية الجامعية بتجاوز مقاربة إتقان التعلم التقليدية التي تركز على الاستظهار بدون فهم إلى مواقف متمركزة أكثر على الطالب يستطيع الطلبة من خلالها أن بختاروا أهدافهم الخاصة من التحصيل، وأن يتعلموا كيف يكونون أكثر فعالية، وكيف يقيمون جودة عملهم، ويمكن تحقيق ذلك عن طريق: (المجلة العربية التربية، مرجمع مدايق، ٥٩-٥٠).
- مشاريع بحث نشيطة تحث الطلبة على اختيار فرضيات المقارنة بين شواهد
   متنافضة واستخراج استنتاجات واضحة.
- تمارين في حل المشكلات تدفع الطلبة إلى البحث عن حلول لصنف معين من المشكلات.
- العمل الفريقي التعاوني المساعد على التشارك والعمــــل الجمــــاعي وعلـــــي
   احترام وجهات النظر المغايرة.
  - تمارين لتطبيق المعارف بالتركيز على المواقف الحياتية.
- العناية بالطرق الحديثة في التدريس والتعليم لطريقة حل المشكلات، وأسلوب
   التعلم الاتقاني، والتعلم بالاكتشاف...
- ج- المناخ التنظيمي: ينطلب المناخ التنظيمي إيجاد ببية ملائمة التعليم يتسوفر فيها التواصل المستعر بين المسئولين الإداريين و هيئة التعليم والطلبة، وتضمن تعاونهم من أجل تحسين جودة المؤسسة التعليمية بشمكل عمام، وكم ذلك تسنليل الصعوبات التي تواجه منظومة التعليم الجامعي فيما يتعلق بالماموارد البشرية والمادية، ويمكن تقعيل وتحسين المناخ التنظيمي داخل الجامعة مما يكون له أكبر

الأثر في تعزيز ثقافة الجودة ونلك عن طريق: (المجلة العربية التربيــة، مرجــع سابق، ٨٤)

- توفر القداعة لدى كبار الممشولين في المنظومة التربوية بضرورة التحمين / التغيير وأهميته بالنسبة إلى استمرارية تلك المنظومة وفعالية أدائها ومستوى تحصيل طلابها.
- وجود أهداف وخطط عمل واضحة ومتكاملة يعمل في إطارها وفي ضحوتها
   كافة الأطراف المعنيين في المنظومة التربوية الجامعية، بمن فيهم واضحو السياسات ، والهيئات التنفيذية، المختلفة وهيئة التحريس والطلبة وأولياء الأمور ومكونات البيئة المحلية التي تعمل فيها تلك المنظومة.
- توفر المعلومات الصحيحة والدقيقة وتوفيرها لجميع الأطراف المعنية، حول
   مكونات عملية التغيير/ التحسين واعتمادها في كل القسر ارات النسي نتفذ
   بشأنها، وتحسين تلك المعلومات كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
- القيام باستقصاءات داخلية وخارجية لتتبيم المسار الحالي زاجراء التعمديلات اللازمة.
  - إحداث مجلس للجودة للإشراف على مسار إدارة الجودة الشاملة وتعديله.
  - · وضع معالم للمنافسة بقصد مقارنة أداء المؤسسة بأداء المؤسسات أخرى.
  - وضع مقاييس ومؤشرات للجودة تقيس بصدق أهداف المؤسسة ومراميها.
  - تشكيل لجان وفرق ودواثر جديدة أو الاستعانة بأخصائيين جُند عند الحلجة.
    - تقدير التحسينات الحاصلة في ألجودة ومكافآتها.
    - توسيع قاعدة المشاركة في اتخاذ القرار بين العاملين بالجامعة.

- وضع نظم انتمية حرية التفكير والقدرة على المناقشة والنقد لدى الطلاب.
- د- أساليب التقويم: إن السعى لتحقيق جـودة التقـويم لا بـد وأن يسبقه تصـور
  للمؤشرات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية المستخدمة علـد تقيـيم الطالـب
  والتعليم والمؤسسة التعليمية الجامعية(المجلة العربية للتربية، مرجع سابق، ١١).
  وثمة لجراءات لدعم ثقافة الجودة من خلال بـرامج ونظـم التقـويم الجـامعي
  وأهمها:(المزيد لنظر، حجى، ١٩٩٥، ٢٧٥-٢٧٦، وحدة توكيد الجودة، المجلـة
  العربية للتربية، مرجع سابق، ١٣)
- تحقيق القناعة الكاملة من جانب أعضاء هيئة التدريس بأهمية تقدويم الأداء
   الجامعي وتوكيد الجودة وذلك من خلال الندوات وورش العمل ونشر ثقافة
   التقويم بين أعضاء هيئات التدريس والطلاب والإداريين.
- القيام بأحمال المراقبة الداخلية للجودة بالكليات المختلفة بالجامعة، وتنفيذ البات توكيد الجودة بالكليات.
- حث كليات الجامعة على طلب الاعتماد المؤسسي لهم والاكاديمي لبرامجهم من الهيئات المحلية والعالمية ذات السمعة المتميزة عند استعدادهم لذلك.
- منابعة تقويم وتطوير العملية التعليمية والحصول على اعتماد الدرجات . العلمية الخاصة بالبرامج الدراسية والوحدات.
  - · تمكين الهيئات التي تجرى التقويم من العمل باستقلال شبه تامة.
  - قيام المؤسسات والأقسام الجامعية بالتقويم الذاتي واشتراك الطلاب في ذلك .
    - إجراء تقويم خارجي يقوم به خبراء زائرون.
  - أن يفضي التقويم إلى توصيات كتابية يمكن العودة إليها المقارنــة وتحديــد
     مجالات التطوير ومواطن الضعف المستعصية.

#### المراجع والعوامش

- James, Rieley, Total Quality management in Higher Education, Higher Education gor., Vol. 16. No. 2, 1992, P. 205.
- (٢) محمد بن فاطمة (وآخر): دليل غدارة الجودة الشاملة التعليم العالي في الوطن العربي؛ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس، ٢٠٠٥م، ص ص ١٤، ١٥.
- (٣) المنجي بوسنينة: رؤية في ضبط الجودة لتطبير التطبيم العالى والبحث العلمي، المجلة العربيسة
   للتربية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس، المجلسد (٢١)، العسدد (٢)، ديسسمبر
   ٢٠٠١م، ص ص ٣٦، ٣٢.
- عنيت دراسات عديدة بالمنطقة العربية بالتنظير لفكر الجودة، والترجمة لهذا الفكر، وكيفية الأخذ
   به في تطبينا وجامعاتنا، ومن ذلك يمكن الرجوع إلى:
- لحمد سيد مصطفى: إدارة الجودة الشاملة في تطوير التعليم الجامعي لمواجهة تحديات القرن
   الحادي والعشرين، مؤتمر إدارة الجودة الشاملة في تطوير التعليم الجامعي، القاهرة، ١٩٩٧م.
- سعاد بسيوني: إدارة الجودة الشاملة، مدخل التطوير التعليم الجامعي بمصر، مجلــة كليــة لتربية، العدد (۲۰)، الجزء (۳)، كلية التربية، جامعة عين شمس، ۱۹۹۹م.
- مراد صالح زيدان: مؤتمرات الجودة الشاملة في التعليم الجامعي في مصدر: مجلسة كليسة التربية، جامعة الأزهر، ١٩٩٨م.
- فتحي درويش عشبية: الجودة الشاملة ولمحكتبة تطبيقها في التطبع الجامعي المصدي، دراسة تطبلية، بحث منشور في مؤتمر إدارة وتعويل التعليم العالي، إتصاد الجامعات العربيات،
   ٢٠٠٠.
- أحمد محمد برقعان: تصور مقترح لتطبيق إدارة الجودة الشاملة فسي جامعـــة حصـــرموت،
   دكتوراه غير منشورة، كاية التربية، قسم أصول التربية، جامعة أسيوط، ٢٠٠١م.

- عادل علوي (وآخرون): مجالات تطبيق جودة التعليم الجامعي من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريمية بجامعة عدن، مجلة مستقبل التربية العربية، المجلد (١٣)، العدد (٤٤)، بناير
   ٢٠٠٧م.
  - (°) يمكن مراجعة:
- المجلة العربية المتربية: إدارة الجودة الشلملة في الوطن العربي، المجلد السابع والعشــرون،
   العدد الأول، جماد الثانية ١٤٧٨هــ يونيو ٢٠٠٧م، ص ١١.
- (٦) هند غسان أبر الشعر: معايير الجودة المعتمدة في مؤمسات التعليم العالي، جامعة آل البيت في الأردن نموذجاً ص ٢٠ في الموقع الأتــي 76-61/confiHs/1/6-20
   طوقع الأردن نموذجاً ص ٢٠ في الموقع الأتــي doc
- (٧) على السلمي: إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات التأهيل للأيزو، القاهرة: دار غريب الطباعية،
   ١٩٩٥، ص ٨.
- (٨) محمد بن فاطمة وآخر: دليل إدارة الجودة الشاملة التعليم العالمي في السوطن العربسي، مرجسع سابق، ص ص ١٤، ١٥.
  - (٩) محمد عوض الترتوري: إدارة الجودة الشاسلة في مؤسسات التعليم الجامعي، في الموقع التالي:

    www. almualem.net /maga /a 1002. html
- (١٠) حمزة الرياشي: إعداد وتدريب معلم الرياضيات للتدريس بالحاسوب فسي السوطن العربيي (ضرورة عصرية) المؤتمر العنوي الأول الجمعية المصرية للتربية المقارنة والإدارة التعليمية بعنوان كليات التربية في الوطن العربي في عالم متغير في الفترة من ٣٣- ٢٥ يناير ١٩٩٣م، ص ٢١.
- (۱۱) مصطفى عبد القادر زيادة: استشراف مستقبل التعليم في المملكة العربية السعودية؛ في محمد بن معجب الحامد و آخرون: التعليم في المملكة العربية السعودية "رؤية الحامد و آستسراف المستقبل" ( الرياض: مكتبة الرشد، ط") ۱۶۲۱هـ مص ۱۳۵۰م) عن عن ۲۵۰٬۳۵۱.

- - (١٣) يمكن مراجعة:
  - محى الدين يعقوب الفيروز: القاموس المحيط، عبروت، دار الجيل، ص ١٠١.
  - Oxford Dictionary, 1993, P. 2527.
- (۱٤) محمد عوض الترتوري: مرجع مابق فسي الموقسع: www.almualem.net/maga/a (۱٤)
  - (١٥) يمكن مراجعة:
- لجاة بلت محمد معيد الصائع: جاهزية الجامعات السعودية لاستخدام إدارة الجودة الكلية كد
   لبراها أعضاء هيئة التدريس بجامعات المملكة، مجلة دراسات في التعليم الجامعي، العدد
   الثاني عشر، أغسطس ٢٠٠١م، ( القاهرة: جامعة عين شمس، مركز التعليم الجامعي)، ص
   ص ٥٠: ٥٠.
- المجلة العربية للتربية: إدارة الجودة الشلطة في الوطن العربي، مرجم سمابق، عن ص ٢٢.
   ٢٣.
- (۱۷) نجاة بنت محمد سعيد الصائخ: جاهزية الجامعات السعودية لإدارة الجودة الكليسة كما يراها أعضاء هيئة التدريس بالمملكة، مرجع مابق، ص ٥٠.
- www. aL mualem. Net / Maya / a محمد عوض القرتوري : مرجع سابق، في الموقع: 1002. hTml
- - (٧٠) في تحديد هذه المستريات الثقافية وتطبيقها على ثقافة الجردة، تم الرجوع إلى:
- محمد عاطف غيث: قاموس علم الاجتماع، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، د.ت، صر.
   مس (١١٠-١١٠).

- (۲۱) فورست باركي (و آخرون): فن التدريس مستقباك في مهنة التدريس، ترجمة ميسون يونس عبد
   الله، دار الكتاب الجامعي، غزة، فلسطين ، ٢٠٥٥م، ص ص ٣٣٢،٣٣٥ .
- (۲۲) أحمد أبو زيد (دراسات في الإنسان والمجتمع والثقافة)، الجزء الثاني، المركز القومي البحسوث
   الاجتماعية والجنائية، القاهرة، ١٩٩٦هـ، ص ص ٩٠٢، ٩٠٣.
  - (٢٣) نفس المرجع السابق، ص ٨٩١.
- (٢٤) محمد بن فاطمة (وآخر ): دليل إدارة الجودة الشاملة التعليم العالي في الوطن العربي، مرجع سابق، من من (١٩ ٢١).
- (۲۰) ریتشارد کابر: الجودة مدخل المشاریع المتثابة، دایل عملی المأثراد و الفرق و التنظیمات، ترجمة علی الهاشمی، معهد الإدارة العامة، الریاض، ۱۶۲۰هــ، ص ص (۲۹۱–۲۹۳).
  - محمد ناجي دعيس: إدارة الجردة الشاملة في التعليم العالمي، في الموقع التالي:
     www.26 sep net/news week article.php? ing=Arabic & sid=24848.
- (۲۷) عليان عبد الله الفولي: تصور مقترح لتصون جودة التعليم العلسطيني: ورقـة عسـل أعدت لمؤتمر النوعية في التعليم العلممي القلسطيني الذي عقده برنامج التربيـة وإدارة منسبط النوعية في جامعة القدس المفتوحة في مدينة رام الله في الفترة ٣ – ٧/٥/٠٠٤م، ص٠٢.
- (۲۸) هند غسان أبو الشعر: معايير الجودة المعتمدة في مؤسسات التعليم العالي، مرجع مسابق، ص
   ۱۳.
  - (٢٩) المجلة العربية للتربية: إدارة الجودة الشاملة في الوطن العربي، مرجع سابق، ص١٤.
    - (٣٠) هند غسان أبو الشعر، مرجع سابق، ص ١٤.
- (٣١) ناجي رجب سكر: تقويم أداء جامعة الأقصى بنزة كخطوة على طريق تحقيق جودتها الشاملة، مجلة دراسات في التعليم الجامعي، العدد العاشر، يناير ٢٠٠٦م، ص ٢٤٨.
  - (٣٢) يمكن مراجعة:
  - عليان عبد الله الخولي: تصور مقترح لتصيين جودة التعليم الجامعي، مرجع سابق، ص ٨.
     هند غسان أبو الشعر، مرجع سابق، ص ٣.
    - المجلد الرايع عشرـــــ

- (٣٣) نظم الاعتماد ومشروع القانون الخاص بإنشاء الهيئة القومية وضمان جودة التعليم، في الموقسم التالي: www.marchgonline.net/hetm%20 files/Gawda2.htm
  - (٣٤) المرجع السابق
- (٣٥) ناجي رجب سكر: تقويم أداء جامعة الأقصى بنزة كخطوة على طريق تحقيق جوبتها الشاملة،
   مرجم سابق، ص ٢٤٩٠.
- File://f:/QAA internatianally.htm : وكالة ضمان الجودة بالتعليم العالمي في الموقع النالي: (٣٦)
- (٣٧) ناجي رجب سكر: تقويم أداء جامعة الأقصى بنزة كخطوة على طريق تحقيق جودتها الشاملة،
   مرجم سابق، ص ٢٥٠،
- (٣٨) خالد بن عبد الله بن دهيش و آخرون: الإدارة والتخطيط التربوي، أسس نظرية وتطبيقات عملية،
   الرياض، مكتبة الرشد، ط٢، ٢٧٤ ١هـ ٢٠٠٦م، ص ٢٧.
  - (٣٩) المرجع السابق، ص ٢٧
- (٤٠) صلاح عبد الحميد وفدرى فاروق : الإدارة والتخطيط التربــوي، الريــاض، مكتبــة الرشــد،
   ١٤٢٢هـ ٢٠٠١م، ص١٦٠.
  - (٤١) يمكن مراجعة:
  - نجرى يوسف جمال الدين: التحول إلى الصيغة التقايدية الجامعة، مرجع سابق، ص ١٨٨
- (٤٢) يسري حسين عبد الهادي : قيادة التغيير في الإدارة التربوية: مجلة المعرفة، العسدد (١٤٣)، وزارة التربية والتعليم بالمعلكة العربية السعودية، صفر ١٤٢٨ هـ مارس ٢٠٠٧، ص ١٠٠٦.
  - (٤٣) المرجع السابق ، ص ١٠٦.
  - (٤٤) هند غسان أبو الشعر، مرجع سابق، ص ١٤.
- www. aun. Edu- eg/fac -nursing/quality % 20 (ده) وحدة تركيد الجردة على الموقع : unit/nersainga 2. html.

- (٤٦) أسامة ماهر حسن : مقياس تقدير الاحتياجات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس في مؤسسات إعداد المعلمين بالمملكة العربية السعودية في ضوء مفهوم الجدارة، مجلة دراسات في التعلسيم الجامعي، العدد الحادي عشر، القاهرة—جامعة عين شمس، ابريل ٢٠٠٧ ، ص ٤٦.
  - (٤٧) يمكن مراجعة:
- عليان عبد الله الحولي: تصور مقترح لتحسين جودة التعليم الجامعي القلسطيني، مرجمع سابق، ص ص ٧٠٦
- نجوى يوسف جمال الدين: التحول إلى الصيفة التقليدية للجامعة، رؤية وصفية تحليلية ،
   مرجع صابق، ص ص ١٤٩ ، ١٨٩.
- (٤٨) المجلة العربية التربية: إدارة الجودة الشاملة في التعليم في الوطن العربي، مرجع سابق، ص٥٠
- (٤٩) اليونسكو: المؤتمر العالمي التعليم العالي: "التعليم العالي في القرن الحادي والعشرين، الرؤيـــة والعمل"، باريس، ١٩٩٨م، ص ص (٣٨- ٣٩).
  - (۵۰) يمكن مرلجعة:
- فيد ريكو مايور : ترجمة محمد جلال عباس: سياسة تغيير وتطوير التعايم العالي: معسقتيل
   التربية العربية، المجلد الأول. العدد الثاني. ابريل ١٩٩٥، ص ٢٣٧.
- المملكة العربية المسودية: وزارة المعارف: التربويــون العــرب يكتبــون وثيقــتهم (مدرســة المستقبل)، مجلة المعرفة، عدد ٢٤، رجب ١٤٢١هــ أكتوبر ٢٠٠٠م.
  - (٥٢) نجوى يوسف جمال الدين: التحول إلى الصيغة التقليدية للجامعة، مرجع سابق، ص ١٤٨.
- (٥٣) سلامة صابر العطار وسيد إبراهيم عبد الفتاح: البحث التربوي وعملية صنع القرار ورسم السياسة التعليمية في ج. م. ع (دراسة تحليلية نقدية )، مؤتمر السياسات التعليمية فسي السوطن المعربي في الفترة من ٧- ٩ يوليو ١٩٩٧م (جاسعة المنصورة- رابطة التربيسة العديئة بالاشتراك مم كلية التربية جاسمة المنصورة المؤتمر الثاني عشر ) ص ٧٥٥
  - (٥٤) المرجع السابق، ص ٢٥٥.

- (٥٥) راجع: سعيد إسماعيل على: أعمدة عشرة لسياسة التعليم، مجلة دراسات تربويسة، المجلسد
   السادس، الجزء (٣٣) ، ١٩٩١م: ص ص ٣٠ ١٨ .
- (٥٦) المجلة العربية للتربية: إدارة الجودة الشاملة في التعليم في الوطن العربي، مرجع سسابق، ص
   ٢٠.
  - (٥٧) يمكن مراجعة:
- نجاة بنت محمد سعيد الصائغ: جاهز به الجامعات السعودية الاستخدام إدارة الجودة، مرجسع سابق ، ص ٥٩
- نجرى يوسف جمال الدين: التحول إلى الصيغة التقليدية للجامعة رؤية وصفية تحليلية، مرجع سابق ص ص١٣٦،١٣٧
- المملكة العربية المسعودية: وزارة المعارف: التربويون العرب يكتبون وثيئتهم، مرجع سابق،
   ص ص ٥٨، ٥٩
- (٥٨) عبد المنعم المشاط: التعليم والتنشئة السياسية ، مجلة مستقبل التربية العربية المجلد الأول –
   العدد(٢) ابريل ١٩٩٥، ص ١٠٩٠.
  - (٥٩) المرجع السابق، ص ١٠٨.
    - (٦٠) يمكن مراجعة:
- سيير محمد صادق شريف: متطلبات إعداد المعلم في ضوء التحديث العالمية، دراسة ميدانية
   مجلة دراسات في التعليم الجامعي، جامعالة علين شامس، العدد ٩ أكتابير ٢٠٠٥م،
   ص ص ٣٩، ٥٠٠٠.
- (٦١) المجلة العربية التربية: إدارة الجودة الشاملة في الوطن العربي، مرجع سابق، ص ص ٩٠.
  - (٦٢) المرجع السابق، ص ٨٤.
  - (٦٢) المرجع السابق ، ص١٢.
    - (٦٤) ٢ يمكن مراجعة:
    - المجلد الرابع عشر ----

- أحمد إسماعيل حجى: التعليم وتحديات القرن الحادي والعشرين، مجلسة مستقبل
   التربية العربية، المجلد الأول، أبريل 1990م، العدد (٢)، ص ص ٢٧٠، ٢٧٠.
- وحدة توكيد الجورة على الموقع: www. aun. Edu- eg/fac -nursing/quality
   وحدة توكيد الجورة على الموقع: 20 unit/nersainea 2. html.
- لمجلة العربية التربية: إدارة الجودة الشاملة في الوطن العربي، مرجع سابق، ص
   ١٣.



### إستراتيجيــة مقترحــة للاعتماد الاكاديمي بالجامعات المصرية في ضوء خبرات بعض الدول

د. عبد العزيز أحود داود\*

#### مقدمة البحث:

تعرض المجتمع الدولي في العقدين الأخيرين إلى عدد كبير من المتغيرات شملت جميع أوجه الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ولم تعد الصناعة هي أساس التقسدم الوحيد بل ظهر متغير جديد هو ثورة المعلوماتية، وأصبحت الدول التي تمسك بناصية هذه الثورة هي الدول ذات معدلات التقدم الكبيرة وذات التأثير في الأوضاع العالمياسية والاقتصادية.

ولقد فرضت التغيرات المحيطة بالجامعات ضسرورة الأخذ بسنهج التخطيط الإستراتيجي لبناء أجبال قادرة على مواجهة هذه التغيرات بفكر جديد يتجاوز حدود الواقع ويستشرف المستقبل بما يحمله في طياته من تهديدات وفرص مناحة، ومن هذا يأتي توجه الجامعات نحو ضمان الجودة والأعتماد وإنشاء بعض الدول هيئات قومية مستقلة للاعتماد وضمان الجودة في محاولة لتقنين الممارسات السابقة وتطوير ها بحيث تتسمع عمليسة التقييم وضمان الجودة لتشمل تقييم على الممستوى القومي، وتقييم ذاتي مسن الجامعات نفسها، وتقييم خارجي من الجهات أو اللجان الاكاديمية المماثلة والمتخصصة، إضافة إلى المقارير الدورية التي تنشرها الجامعات عن أدانها الوظائفها التعليميسة والبحثيسة والمجتمعية (والمجتمعية (المجتمعية (المجتمعية )).

. .

<sup>&</sup>quot; مدرس النربية المقارنة والإدارة التعليمية – كلية التربية – جامعة كفر الشيخ

ولهذا أصبح الاعتماد الأكاديمي التجاها عالميا يعول عليه كثيرا في شتى الأنشطة والإجراءات ذات العلاقة بإنشاء المؤسسات أو البرامج التعليميسة (الخطيب، والجبر، ١٩٩٩م، ص ٢٠)، نظرا للارتباط الوثيق بين نظام الاعتماد الأكاديمي ونظام الجودة في التعليم الجامعي ( سلامة، والنبوي، ١٩٩٧، ص ٢٣)، حيث يعتبر الاعتماد الأكاديمي متياسا الجودة، فالجامعات التي تحصل على الاعتماد تستطيع أن تدعي أنها تطبق عمليات أو معايير الجودة.

ويتطلب تطبيق نظلم الإعتماد الأكاديمي عدة خطوات منها تطبوير المعايير، والتقييم الذاتي ومراجعة النظير، ثم إتخاذ القرار إما بالإعتماد أو عدم الإعتماد بناء على المعلومات التي تم الحصول عليها من خلال التقييم الذاتي ومراجعة النظير ... (19.2 - 2004, P. 25). وفي الولايات المتحدة الأمريكية يعتبر الإعتماد الأكاديمي هو الطريقة الأساسية التي يتم من خلالها ضمان جودة مؤسسات التعليم وبرامجها، حيست يعتمد الإساسية التي يتم من خلالها ضمان جودة مؤسسات التعليم والرامج بهدف تطوير المعايير والسياسات والإجراءات التقيم الذاتي ومراجعة النظير وهيئكات الإعتماد المعايير والسياسات والإجراءات التقيم الذاتي ومراجعة النظير وهيئكات الإعتماد الإكاديمي خاصة ولا تهدف الربح، ولكل هيئة إعتماد لاكتبها الداخلية التي توضح الإطار العام لعملية الإعتماد المحديمي خاصة ولا تهدف الإعتماد ضمن نظام تقويم الجودة الكلية، ويعتبر أكثر (20. وفي المملكة المتحدة دخل الإعتماد ضمن نظام تقويم الجودة الكلية، ويعتبر أكثر مسمى التعنيش الذي تحول خلال العقد الأخير من القرن العشرين إلى الجامعي بما المستويات التعليمية، وإنتقل إلى التعليم الجامعي، حيث أصبحت عملية التقديم عسائة التقديم مسنه إلية المستويات التعليمية، وإنتقل إلى التعليم الجامعي، حيث أصبحت عملية التقديم مسنه إلية المستويات التعليمية، وإنتقل إلى التعليم الجامعي، حيث أصبحت عملية التقديم مسنه إلية المستويات التعليمية، وإنتقل إلى العالم المعتمد حيث أصبحت عملية التقديم مسنه إلية

مؤسسات مستقلة غير حكومية تدعمها الدولمة ( المجالس القومية المتخصصمة ٢٠٠٠، ص

وفي اليابان يتم إعتماد الجامعات اليابانية من خلال نظامين هما الإعتماد وإعادة الإعتماد وبعدة الإعتماد واعدة الإعتماد للجامعات التي تتقدم لأول مرة لطلب العضوية الرسمية في هيئة الإعتماد، أما إعادة الإعتماد فيمنح بعد مرور خمس سنوات من الحصول على الإعتماد الأول بالنسبة للجامعات التي تحصل الأول مرة على الإعتماد، ويمنح كل سميع سمنوات الجامعات التي حصلت على إعادة إعتماد من قبل ، والابد أن يمر على إنشاء الجامعات أربع سنوات حتى يكون لها الحق في الإنضمام لعضوية الهيئة Accreditation Association , P. 2)

وفي مصر وسعياً نحو تطوير الأداء الجامعي فقد أصدر المجلس الأعلسي للجامعات قرارا في ٢٤ مايو ١٩٨٩ ابإنشاء لجنة عليا لتطوير الأداء الجامعي تختص بوضع معايير ومقاييس للأداء الجامعي (وزارة التعليم العالي، ١٩٨٩، ص٤)، وكان من نتاج مشروع المعايير القومية للتعليم التوصية بإنشاء مؤسسات وهيئات أكاديمية لضدمان جودة تطبيق المعاييسر (المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، ٢٠٠٤، ص٩٩). حيث تشير تقارير المؤتمر القومي للتعليم العالي أن مختلف مراحل التعليم في مصر وخاصسة التعليم العالي في حاجة إلى استخدام آليسة للجودة تتآلف من ثلاثة عناصر أساسية همي : تحديد المرجعيات (المعايير القياسية أو المستويات)، وضمان الجودة المؤسسة التعليميسة وذلك من خلال آلية التقويم الداخلي الذاتي الجودة، وتدقيق الجودة المؤسسة التعليمية

وإستمرار لهذا الجهد، تم إنشاء اللجنة القومية لمتابعة تنفيذ مشروع تطهوير الأداء الجامعي والإعتماد بالقرار الوزاري رقم (١٥١٥) لعام ٢٠٠١م بهدف مساعدة موسسات التعليم العالمي على إنشاء وتطبيق نظم تقييم الأداء وضمان الجودة والمساهمة في وضع المعايير والضوابط القياسية لإعتماد البرامج والمؤسسات التعليمية في مصر طبقا للمعايير الدولية (وزارة التعليم العالمي ، ٢٠٠١م مس ١).

وقد ازدادت الحاجة إلى أهمية نظام الاعتماد الأكداديمي خاصدة مسع تزايد الحراك الدولي الطلاب والباحثين وأساتذة الجامعات، ومع تزايد حدة المنافسة بين الجامعات المختلفة محليا وإقليميا وعالميا، وبعد صدور قانون إنشاء الهيئة القوميسة لمنمان جودة التعليم والاعتماد، وهي هيئة حكومية تختص باعتماد الشهادات الدراسية على عرار الهيئات الأجنبية الموجودة في الخارج ويما يتفق مع المعايير المحلية والإقليمية والعالمية ( وزارة التعليم العالمي، ١٠٠٤م ، ص ١)، مما يتطلب ضرورة التعرف على خبرات بعض الدول في مجال الإعتماد الأكاديمي وكيفية الاستفادة منها فسي وضع

#### مشكلة البحث:

 الجامعي في مصر يفتقد إلى تطبيق معايير الجودة والإعتماد ويتضح ذلك من خسلال مسا يليي (سليح، ٢٠٠٥م، ص ١) (الشافعي، ونساس، ٢٠٠٠م، ص ص ١١-١١) (زيدان، ١٩٩٩م، ص٤١٧) ( هاشم، ٢٠٠٥م، ص١١) ( السعودي، ٢٠٠٨م، ص٢٧) :

- عدم وجود قياس دقيق الحكم على نواتج العملية التعايمية سواء على مستوى البرنامج
   التعايمي أو على مستوى المؤسسة الجامعية نفسها .
  - غياب آلبات منطورة لمراجعة للبرامج وتقييمها وإعادة النظر في المناهج والمقررات.
    - ضعف التوعية بأهمية تطبيق نظم الجودة والإعتماد بالتعليم الجامعي .
- البطء في إستجابة الجامعات لمطالب التغير والتطور والتحسين المستمر نظـرا لتعقيــد
   الإجراءات البيروقر اطيــة والإداريــة .
- ضعف قدرة الجامعات الحكومية على الإستجابة المسريعة والمتلاحقة المتغيرات المجتمعية.
- إندصار بعض الجامعات الحكومية في الحيز المحلي وعدم إنطائها إلى التعامــل مسع المصادر العالميــة .
  - الإنفصال بين المؤسسات الجامعية ومتطلبات التنمية في المجتمع .
  - جمود الخطط الدراسية والمقررات والمناهج وضعف ملاحقتها لمعطيات العصمر .
- عدم الإعتراف ببعض الشهادات التي تمنحها الجامعات المصرية وقددان مصداقية بعضها.
- عدم وجود نظم منطورة لإعداد أعضاء هيئات التنريس ومعاونيهم بمـــا بكفـــل تتميـــة قدراتهـــم .

- قصور المرافق والتجهيزات، فضلا عن قلة قيام مؤسسات التعليم العالي بالصديانة الوقائية للمرافق ولا المواظية على الصيانة العلاجيـة.
  - نمطية أعمال الإختبارات وجمود صبغ تقييم الطلاب.
- عدم التتويع في أساليب التدريس، والإعتماد بشكل كبير على نمـط الإلقـاء والثلقـين
   وأسلوب المحاضرة في أغلب الأحيان .
- القصور في تطوير وتتويع أساليب ومعايير التقويم المستخدمة لقياس وتقريم مستوى الأداء الإداري والأكاديمي.
  - ضعف الترابط بين مؤسسات التعليم العالى ومؤسسات المجتمع.
  - إنعدام المواءمة بين مخرجات التعليم العالى وإحتياجات التنمية الشاملة بالدواـة.

ومما سيق يمكن بلورة مشكلة البحث في السؤال الرئيسسي التالسي :

كيف يمكن وضع إسترانيجيــة مقترحة للإعتماد الأكاديمي بالجامعات المصرية في ضوء خبرات بعض الدول ؟

#### ويتقرع من السؤال الرئيسي الأسئلة التالية :

- ١ ما الإعتماد الأكاديمي، وما هيئاته، ومعاييره و إجر اءاتــه ؟
- ٢ ما خبرات بعض الدول في مجال الإعتماد الأكانيمي بالجامعات وإمكانية الإقدادة
   منها ؟
  - ٣ ما واقع الجهود المصرية في مجال الإعتماد الأكاديمي بالجامعات؟
  - ٤ ما الإستراتيجية المقترحة للإعتماد الأكاديمي بالجامعات المصريسة ؟

#### أقداف البحث :

#### يهدف البحث الحالسي إلى:

- ١ التعرف على مفهوم الإعتماد الأكاديمي وهيئاته ومعاييره وإجراءات. .
- ٢ التعرف على خبرات بعض الدول في مجال الإعتماد الأكاديمي بالجامعات وإمكانيــة
   الإفادة منهـــا .
- ٣ الوقوف على واقع الجهود المصرية في مجال الإعثماد الأكاديمي بالجامعات المصرية .
  - ٤ -- التوصل على إستر اتيجية مقترحة للإعتماد الأكاديمي بالجامعات المصريـة.

#### حدود البحث ومحاوره :

- ١- يقتصر البحث الحالى على الخبرات التاليـة:
- أ الولايات المتحدة الأمريكية: حيث تتعدد هيئات الإعتماد الأكاديمي، ويستم بمشساركة الإتحادات المهنية الوطنية في بعض القطاعات والتخصصات المهنيسة. وتعتبسر خبرة الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر الخبرات عمقا، نظرا لتاريخها الطويسل الذي يعود إلى أكثر من قرن من الزمان، حيث تأصلت ثقافة الإعتمساد وأصسحت جزءا من النسيج الثقافي للمجتمسم.
- ب المملكة المتحددة: بإعتبارها من الدول الرائدة في مجال ضمان الجدودة والإعتماد الأكاديمي، كما أن نظامها لضمان الجودة والإعتماد الأكاديمي، كما أن نظامها لضمان الجودة والإعتماد الأكاديمي قد تسم إستعارته من قبل العديد من الدول .

- ج الياب الله خبرة طويلة في هذا
   المجال، حيث أن هيئة الإعتماد الأكاديمي بها قد تأسست عام ١٩٤٧م .
  - ٢ يتناول البحث الحالي الإعتماد الأكانيمي من حيث المحاور التالية :
  - أ أهداف الإعتماد الأكاديمي . ب هيئات الإعتماد وتنظيماته .
  - ج معايير الإعتماد ومجالاتـــه .
     د إجراءات الإعتماد ومراطـــه .

#### مصطلحات البحث:

#### • الإستراتيجية Strategy:

الإستراتيجية بمفهومها العسكري هي الفن المستخدم في تعبئة وتحريك المعددات الحربية بما يمكن من السيطرة على الموقف والعدو بصدورة شداملة & Hornby, & الحربية بما يمكن من السيطرة على الموقف والعدو بصدورة شداملة & Gimson,1985, P. 242) بطريقة تضمن تحقيق درجة من التطابق بين رسالة المنظمة وأهدافها، وبين هذه الرسدالة والبيئة التي تعمل فيها بصورة فعالة وذات كفاءة عالية " (الحسيني، ٢٠٠٠م، ص١٢). وإذا كانت الإستراتيجية خطة عمل شاملة ومتوسطة أو بعيدة المدى توضع قبدل القيدام بالعمل لتحدد لجراءاته المستقبلية، فإن الإستراتيجية في البحث الحالي عبارة عن أهداف وخطط وأنشطة نتعلق بتحقيق التوازن بين موارد المؤسسة الدلخلية وظروف البيئة الخارجية المحيطة بها، بما يحقق المؤسسة أهدافها وتحقيق الجودة في مخرجاتها.

#### • الإعتماد الأكاديمي Academic Accreditation

الإعتماد في اللغة من اعتمد ويقال: اعتمدت على النسئ: انكسات عليمه، وإعتمدت عليه في كذا: أي اتكلت عليه . ويعني ضمناً العوافقة والإجازة للقيسمام بسأي أمر بناءً على الإعتماد المعطمي (ابن منظور ٢٠٠٣، م ص٣٣٣).

#### أسا الإعتماد إصطلاحا فيعنى:

- الإعتراف بالمؤسسة التعليمية من قبل الروابط أو التنظيمات المهنية في ضوء الوفساء
   بتحقيق متطلبات ذلك الإعتسراف"(Good, 1973, P. 6)
- " إعطاء إجازة أو ترخيص يعترف بأن المؤسسة التعليمية تحتفظ بالمعايير التي تؤهلها للإنصاء إلى إتحاد المؤسسات المماثلة والتي تؤهل خريجيها للإلحاق بالمؤسسات الأعلى والأكثر تخصصاً أو بالأعمال المهنية المتخصصسة " , Webster's,1976 )
- "العملية التي من خلالها تعترف هيئة أو وكالة بمؤسسة تعليمية جامعة أو كلية أو برنامج دراسي دلخل مؤسسة الأنها نفنت المعايير التي حددتها من قبل" ,Deighton ( 1971 ,P. 54)
- "العملية التي بشارك في إتمامها المسئولون عن المؤسسة أو السروابط التسي تمسنح
  الإعتراف العام بها ونسعى هذه العملية إلى مطابقة أداء المؤسسة بمتطلبات المسؤهلات
  والمستويات التعليمية" (قليسة، والزكسي، ٢٠٠٤، ، ص٥٠).



- "عبارة عن المكانة أو الصفة العلمية التي تحصل عليها المؤسسة التعليمية أو البرنامج التعليمي مقابل إستيفاء معايير الجودة النوعية المعتمدة لدى مؤمسات التقويم التربوبية" (طعيمة، و البتدري، ٢٠٠٤م، ص٢٩٠).

ومما سبق يمكن القول أن الإعتماد الأكاديمي مجموعة من العمليات والإجراءات الذي تقوم بها الهيئة المنوط بها الإعتماد من أجل التحقق أن الجامعة أو المؤسسة التعليمية تتحقق فيها الشروط وتتوفر بها الإمكانيات المادية والبشرية ويما يتناسب مسع الأهداف المراد تحقيقها ؛ وإعطاء حكم حول مدى كفاءة وأهلية هذه المؤسسة للقيام بمسئولياتها المناطة بها والمراد أدائها بصورة جيسدة .

#### • ضمان الجودة Quality Assurance

يعرف ضمان الجودة بأنسه " نظام أساسه منع وقوع الخطا - Prevention و لخطا based وضمان الأداء الجيد من أول مرة، فهو يعتبر نظاما وقاتوا " ( عبد النبسي، ١٩٩٦ م ، ص ٢٨) .

كما أنه نظام يؤكد على أن الأهداف قد تحققت بالفعل، وفي الوقت ذاته يشبر إلى العمليات المخططة لدعم وتشجيع كل المشتركين في العمل ومراجعة أعمالهم بإستمرار للمسان جودة النواتج، هذا بالإضافة إلى المحافظة على الجودة من أجل إستمرارها وتحسينها (بيومي، ٢٠٠٧م، عص ٧١١).

ويشير مفهوم ضمان الجودة إلى مجموعة الأنشطة التي تتخذها مؤسسة أو منظمة أو برنامنج دراسي لضمان معايير محددة وضعت مسيقا لمنتج أو خدمة مـــا يـــتم بالفعــــل الوصول إليها بإنتظام، وهدف هذه الأنشطة أو العمليات هو تجنب عيوب في المنتجات أو الخماسات (Lenn, 2004, P. 4)

#### منعم البحث:

يستخدم البحث مدخل تحليل النظـم System Analysis Approach بإعبار لمسخدم البحث مدخل تحليل النظـم الإعتماد الأكاديمي يمثل منظومة تتكون من أجـزاء متفاعلـة عضـويا (مسخدات وعمليات ومخرجات ) وكذلك وصف وتحايل بعض الخبرات العالمية في مجال الإعتماد الأكاديمي بالجامعـات، فضلا عن إستخدام أسلوب التحليل الربـاعي SOWT التعـرف على البيئة الداخلية : جوانب القـوة Strengths وجوانب الضـعف Weaknesses والبيئة الخارجية : الفرص Opportunities والتهديـدات Threats النظـلم التعلـيم الجامعي بهدف الإستفادة من ذلك في وضع إسـنر اتيجية مقترحـة للإعتمـاد الأكـاديمي بالحامعات المصرية .

#### الدراسات السابقة:

أولا: الدراسات العربية:

ا--- "معايير مقترحة للإمتماد الأكادوس والمشنج لبرامج إعداد المعلمين في الجامعات العربية"

هدفت الدراسة إلى التعرف على أغـراض النقــويم والإجــازة لبــرامج إعــداد المعلمين، والتعرف على الإتجاهات الحديثة في تحديد وقياس وفاعلية بــرامج مؤسســات إعداد المعلمين، والوقوف على الوضع الحالى لمؤسسات إعداد المعلمين في دول الخلــيج العربي، وأستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التعليلي، وتوصلت إلسى نمسوذج مقسرح للإعتماد الأكاديمي والمهني ليراسج مؤسسات إعداد المعلمين بالجامعات العربيـــة .

# دراسة مقارنة لنظام الاستماد الجامعي في الولايات المتددة الأمريكية وكوريا الجنوبية وإمكانية الافادة منما في جمعورية مصر العربية

هدفت الدراسة إلى توضيح مفهوم الإعتماد الجامعي وأهميت كمسدخل لتحقيق جودة التعليم الجامعي في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية، وإستخدمت الدراسة مدخل النظم، وتوصلت إلى تصور مقترح لإعتماد جامعي مصري يضمن لها تحقيق جودة تعليمية من خلال ثلاثة محاور هي : هيئات الإعتماد، ومعايير الإعتماد ومسايير الإعتماد ومستوياته، وأجراءات الإعتماد وعملهاته.

# "الاعتصاد الأكاديهي إمؤسسات التعليم السالي في المحلكة العربية السعودية".

هدفت الدراسة إلى توضيح مفهوم الإعتماد الأكاديمي في مؤسسات التعليم العالمي، وأهدافه ومبادئه، وتوضيح عناصر الإعتماد ومعاييره وإجراءاته ومراحله ؛ وتوصلت إلى أن أهم عناصر الإعتماد الأكاديمي ومعاييره هــــي : الأهــداف، والإدارة، والمنشات، والبرامج ومحتواها وإحتياجاتها، ومصادر التعويل وكفايتها، وأعضاء الهيئة التعليمية، وشروط القبول-ونظام التقويم والإختبارات .

#### 3— "إدارة الاعتماد الأكاديمي في التعليم، درامة ميدانية".

هدفت الدراسة إلى توضيح الأبعاد الإدارية للإعتماد الأكاديمي في التعلم كما يراه الأكاديميون والإداريون في المملكة العربية السعودية، وتحديد الأبعاد المكونة لمفهوم الإعتماد الأكاديمي ورؤى أعضاء المجالس العلمية في الجامعات المسعودية إزاء أهميتــه من المناحية الأكاديمية والتنظيمية، والمتطلبات اللازمة لإدارته، وتوصلت الدراســة إلــي موافقة أعضاء المجالس على مفهوم الإعتماد بإعتباره صيغة لقيــاس كفــاءة المؤسسات التعليمية، وذلك من خلال هيئة مستقلة عن الأجهزة التعليمية الأخــرى.

# "الاعتماد الأداديمي كنموذج تقويمي فعال في قياس أداء مؤسسات التعليم الجامعي -- رؤية تنظيرية نحليلية لهما ولة الاستفادة منه في الجامعات الهصرية ".

هدفت الدراسة توضيح مفهوم الإعتماد الأكاديمي مع توضيح الأهداف التي يسعى الى تحقيقها ومبادئه وخطواته، والمعايير التي يستد عليها، وإعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي بهدف رصد الخطوات ومراحل الإعتماد الأكاديمي، وتوصلت الدراسة إلى أهمية لجراء تعديلات في قانون تنظيم الجامعات، وإعادة صياغة الحقوق والواجبات في إتجاء فاسفة تقويم الأداء الجامعي وضرورة تأسيس نظام للمعلومات لتوفير البيانات والتقارير اللازمة لتوفير الإداء الجامعي بمستوياته المختلفة.

#### "معاينير مقترحة للإستماد الأكاديمي والمخني لمؤسسات التعليم العالي الخاص في ضوء خبرات بعض الدول".

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع مؤسسات التعليم العالي، وتوضيح مفهوم الإعتماد الأكاديمي والمهني بالتعليم العالي الخاص، وخبرات بعض الدول في هذا المجال، وتوصلت إلى نتائج من أهمها ضرورة تحقيق المؤسسة أو البرنامج الحد الأدنى لمعايير الإعتماد نئي تحصل على الإعتماد، ويتم ذلك في ضوء معايير واضحة ومحددة وموشوق فيها كل (٣ – ٥) سنوات، وتوصي الدراسة أن تكون هناك مؤسسة وطنية للإعتماد

الأكاديمي والمهني التعليم العالي ذات صفة حكومية أو شبه حكومية، وإنشاء قاعدة معلومات تشمل الجامعات الحكومية والخاصسة وتحتوي علسى جميع الإحصساءات والإجراءات الإداريمة .

#### "الإعتماد الهفني للمعلم مدخل انتقيق الجودة في التعليم".

هدفت الدراسة إلى التعرف بنظام الإعتماد ( المؤسسة والمهني ) وأهدافه وفلسفته ومراحله وعرض لبعض الخبرات الأجنبية في مجال الإعتماد المهني للمعلم، والوقوف على بعض الصعوبات التي قد تولجه تغيير وتطبيق نظام الإعتماد المهنمي للمعلم في الواقع. وتوصلت الدراسة إلى بعض النتائج منها أن الإعتماد المهني لابد أن يكون شرطا أساسيا لمزاولة العمل بالتدريس، وأنه يشترط لتجديد الترخيص أن يحقق المعلم تقسدما ملحوظا في الجانب التخصصي والكفاءة في التدريس والتعامل مع تكنولوجيا التعليم.

# ٨- "رؤيبة مستقبلية لكليبات التربيبة في ضوء إطار مرجعي للمتماد الأكاديمي".

هدفت الدراسة إلى التعرف على أوجه القصور التي تعاني منها كليات التربية في مصر، والتعرف على مفهوم الإعتماد الأكاديمي بما في ذلك مفهومه وقلسفته وأنواعه وهيئاته وإجراءاته، وعرض لخبرات بعض الدول التي حققت تقدما في مجال تطبيق الإعتماد الأكاديمي بهدف الإستفادة في التوصل إلى صيغة مناسبة لنظام إعتماد أكاديمي يتماشى مع ظروف المجتمع المصري . وتوصلت الدراسة إلى وضع تصور مقترح لما ينبغي أن تكون عليه كليات التربية سعيا لتحقيق الجودة وتصين الأداء دلخلها .

#### -- "تصور مقترح لتطبيق الاعتماد الأكادروس بالتمليم الجامعين في مصر".

هدفت الدراسة إلى التعرف على مفهوم الإعتماد الأكاديمي في التعليم الجامعي، وأبواعه، وإجراءاته، ومراحله، والتعرف على خبرات وتجارب بعض الدول في تطبيق نظيرة نظام الإعتماد الأكاديمي بالتعليم الجامعي فيها، بهذف الإستفادة في وضع تصور مقسرح لكيفية تطبيق الإعتماد الأكاديمي في التعليم الجامعي بمصر . وتوصلت الدراسة إلى ضرورة وضع معايير قومية التعليم الجامعي بهدف تحقيق الجودة الشاملة، وأهمية تشكيل هيئة الإعتماد الأكاديمي بحيث تكون هيئة مستقلة تحاول وضع معايير ومحكات لإعتماد المؤمسات التعليمية ويرامجها .

#### . ا— "ذمان جودة همعايير إعتماد مؤسسات التعليم العالي في مصر — تصور مفترح".

هدفت الدراسة إلى التعرف على كيفية ضمان جودة مؤمسات التعليم العسالي وإعتمادها في ضوء خبرات بعض الدول، والتعرف على ميررات الحاجة إلى ضمان الجودة والإعتماد في مؤسسات التعليم العالي، وإستخدمت الدراسة بعض تقنيات المنهج المقارن وكذلك أسلوب تحليل النظم، وتوصلت الدراسة إلى ضمرورة إتاحمة الفرص لمشاركة الأفراد العاملين بمؤمسات التعليم العالي في تحقيق ضمان الجودة داخلها مع الإستفادة من الخيرات العالمية في مجال ضمان الجهودة والإعتماد بمؤسسات التعليم العالمي.

#### ١١-- "استشراف مستقبل نظم الاعتماد المؤسسي للجامعات المصرية، دراسة حالة".

هدفت الدراسة إلى التعرف على مفهوم الجودة والإعتماد، وتحديد نظم الإعتماد، وأنواعه وتشخيص واقع الأداء في مركز ضمان الجودة والإعتماد بجامعة عين شمس، وتحديد المعايير القياسية الجامعية لنظم ضمان الجودة وتحقيق الإعتماد . وإستخدمت الدراسة المنهج الوصفي وأسلوب دراسة الحالة . وتوصلت الدراسة للبعض المؤشرات المستقبلية لنظم الإعتماد المؤمسي للجامعات المصرية والتي من أهمها أن يستم تحديد الميز لنيات المخصصة للجامعات سواء من الجهة الحكومية أو غير الحكوميسة بالإعتماد على مدى تحقيق هذه الجامعات لنظم الجودة والإعتماد .

### امتراتيجية مقترحة لتطوير منظوسة إعداد المعلم فيضوء معايير الإستماد لبعض الدول".

هدفت الدراسة التعرف على خيرات بعض الدول في مجال إعتماد موسسات إعداد المعلم، وكذلك إمكانية الإستفادة منها في وصَنع إستراتيجية لتطبيق معايير الإعتماد في تُكليات التربية في مصر، وإستخدمت الدراسة مدخل النظام، ويعض تقنيات المسلهج المقارن، وتوصلت الدراسة إلى إستراتيجية مقترحة لتطوير منظومة إعداد المعلم في ضوء معايير الإعتماد مع تقديم بعض المقترحات التي تساعد على تقعيل تطبيق هذه الإستراتيجية .

### الإستماد وضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي، درامة نعليلية في ضوء خبرات ونجارب بعض الدول".

هدفت الدراسة إلى التعرف على مفهوم الإعتماد وأنواعه ومعاييره ومبررات : تطبيقه في التعليم العالمي، وكذلك التعرف على خبرات وتجارب بعض الدول فسي مجال الإعتماد وضمان الجودة، وإستخدمت الدراسة المنهج الوصفي منع الإستعانة بالمنهج المقارن، وتوصلت الدراسة إلى تصور مقترح لتطبيق نظام الإعتماد وضمان المجودة فسي التعليم العالمي المصـــري .

#### ثانيا: الدراسات الأجنبية:

#### أ " " العتماد وشمان الجودة الأكاديمية " - "

هدفت الدراسة التعرف على نظام الإعتماد وضعان الجودة الأكاديمية في المؤسسات التعليمية بالولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة على ضرورة تجويد عمليات التعليم والتعلم والتي تشمل كل من التعلم والتدريس في الجامعات والكليات حتى تواكب التغيرات التي يشهدها العالم، وتوصلت الدراسة إلى بعض النتائج منها تحديد بعض المجالات التي يمكن التغيير بها، وإحداث تغيير في نظم الإعتماد المؤسسي الذاتي، وضرورة إحداث نوع من التغيير في قوانين الإعتماد وضمان الجودة داخمل مؤسسات التعليم العالمي بحيث يتضَمن بعض المفاهيم مثل المحاميية والمراجعة الشماملة، والقدويم المؤسسي .

# "دراسة مقارنة بين ضمان الجودة في التعليم العالى في كل من أمريكا وازجلترا".

هدفت الدراسة التعرف على الركائز الأساسية لنظم ضمان الجودة والإعتماد التي يستد عليها كلا من النموذجين، وتوصلت الدراسة إلى أنه على الرغم من وجـود بعـض أوجه التشابه بين النموذجين إلا أنه توجد بعـض الإختلافات، حيـث يعتمـد النمـوذج الإنجايزي على مراجعة الجودة الداخلية، وعمليات تقييمها وضمان الجودة المتمركز حول

المعايير، بينما يستند النموذج الأمريكي على الإعتماد المؤسسي والإعتماد التخصصسي، ومؤشرات الأداء، وتقييم مخرجات ونتائج الطالب وتقييم المبرامج التعليمية.

#### --- "العتماد في الجامعات التركية " .

هدفت الدراسة إلى التعرف على الأسباب التي أدت إلى تطبيق نظام الإعتماد في مؤسسات التعليم الجامعي، والتعرف على التغيرات العالمية وتأثيرها على التعليم الجامعي بتركيا، والجهود المبذولة في تطبيق نظام الإعتماد . وتوصلت الدراسة إلى مجموعة مسن النتائج أهمها ضرورة تطبيق نظام الإعتماد في المجالات المختلفة التعليم الجامعي بتركيا، وتأسيس هذا النظام وفق ما هو متبع في دول الإتحساد الأوربي الأخرى .

# 3-- "سحاخل لضمان جودة وإعتماد البرامج التعليجية . خبرات سن أستونيا والهجلكة المتحدة ".

هدفت الدراسة إلى التعرف على بعض مداخل ضمان الجودة والإعتماد في كل من أستونيا والمملكة المتحدة، والتعرف على أبعاد الإعتماد وضمان الجودة والتحديث التي تؤثر جليها، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها أن نظام الإعتماد وضمان الجودة في المملكة المتحدة يعتمد على بعض الإجراءات الداخلية والخارجية، أسا في أستونيا فيعتمد على النتييم الذاتي لمؤسسة، وتقييم الأقراد حيث يوجد ثلاثة أنواع من الإعتماد وهي مؤسسات عير معتمدة.

#### التعليق على الدراسات السابقة :

من خلال عرض الدر اسات السابقة يمكن استخلاص عند من المؤشرات أهمها مايلي :

- تطوير التعايم الجامعي هدف أساسي لكافة الجامعات على المستوى العالمي والمحلي،
   ويرجع ذلك الأهمية هذا النوع من التعليم ودوره في تطوير المجتمعات وتقدمها .
- تستخدم الجامعات على مستوى العالم كافة الوسائل التي تعمل على تطوير وتحسين
   الأداء داخل مؤسسات التعليم الجامعي .
- تحرص الجامعات على نظام الإعتماد وتبسيط إجراءاته وأبعاد تنفيذه كوسسيلة لحسل مشكلات المجتمع .
- الإعتماد أصبح مدخلا أساسيا لتحقيق جودة المؤسسات التعليمية في ضدوء المعسايير
   العالمية.
  - نظام الإعتماد له دور فعال في تقرير الثقة المجتمعية في التعليم الجامعسي .
- هيئات الإعتماد قد نكون حكومية أو مستقلة، ويمكن أن تكون هناك أكثر مـن هيئــة للإعتماد في دولة واحدة .
  - تقوم بعض الدول بربط مصادر التمويل بنتائج تقرير هيئة الإعتماد :
- أهمية توفير قاعدة بيانية وإعداد التقارير اللازمة فني الجامعات الدعم النقة في عماية التوظيف والمحاسبية وتفعيل مشاركتها المجتمعية.

#### خطة البحث:

تنفسم خطة البحث الحالي إلى ما يلسي :

المصور الأول : الإطار العلم للبحث، وقد تم تفاولمه .

المحسور الثاني: الإعتماد الأكاديمي (مفهومه، أهدافه، هيئاته، لجراءاته، ومراحله). المحسور الثالث: خبرات بعض الدول في مجال الإعتماد الأكاديمي بالجامعات.

الجلد الرابع عشر \_\_\_\_\_\_

المحسور الرابع: الجهود المصرية في مجال الإعتماد الأكاديمي بالجامعات المصريسة. المحور الخامس: إستراتيجية مقترحة للإعتماد الأكاديمي بالجامعات المصريسة.

# المحور الثاني: الإعتماد الأكاديمي (إطار نظري):

يعد الإعتماد الأكاديمي مدخلا هاما لتحقيق الجودة ولحداث التطوير التنظيمي للجامعة ككل، فهو الوسيلة الفعالة لإحراز المعايير المحددة وتدعيم وتعزيسز مواصفات الجودة، حيث يقوم هذا المدخل على فكرة حتمية التغيير لمسالح تحقيق الأهداف ودعم الإجابيات وتجاوز السلبيات، وهذا ما يتفق مع مفاهيم الإدارة ومداخلها الحديثة. وفيمسا يلي سوف نعرض للإعتماد الأكاديمي من حيث المدخلات والعمليات والمخرجات كمسا يوضحها الشكل التاليي :



#### إولا : إهداف الإعتماد الأكاديمي

يسعى الإعتماد الأكاديمي إلى تشجيع التميز، عن طريق وضع معايير وقواعد عامة لتقويم جودة التعليم، وتشجيع عمليات التحمين والتطوير، وكذلك ضمان وجود أهداف ملائمة ومحددة تحديدا واضحا المؤسسة أو البرنامج المعتمد، وقابلية تحقيق مثل هذه الأهداف والإستمرار في تحقيقها، بالإضافة لذلك فإن الإعتماد الأكاديمي يساعد المؤسسات التعليمية في المحافظة على المستويات التعليمية العالية، وتحسين جودة التعليم فيها . وتتمثل أهداف الإعتماد الأكاديمي فيما يلي (حسنين، ٢٠٠٤م، ص ص ١٣٤، ٢٣٤) (محفوظ، ٢٠٠٤م، ص ص ٣٠٤، ٢١) (طعيمة، والبنسدري، ٢٠٠٤م، ص ص ٣٤٤٠) (محفوظ، ٢٠٠٤م، ص ص ٣٤٤٠٠م، ص ص ٢٢٠٠٠م، ص ص ٢٢٠٠٠م، على ص ٢٢٠٠٠م،

- - الإرتقاء بجودة الجامعات والحفاظ عليهـا .
- تقديم معلومات دقيقة لخريجي التعليم الثانوي من مستوي البرامج في الجامعات المساعدتهم في إختيار التخصيص المناسب.
  - توفير المساطة ودعم المسئولية إزاء كل الجوانب التنظيمية في المؤسسة .
- توفير مستويات ومعايير مقانة للتقويم تشمل كل جوانب المنظومة التعليمية في
   المؤسسة.

- إستحداث ضوابط ومعايير للمؤمسات التعليمية بشكل يستازم ضرورة القيسام بــالتقييم
   الذاتي بصورة دورية لبرلمجها .
  - الوصول إلى أسس وآليات معتمدة لضمان الجودة بمؤسسات التعليم العالمي .
- تشجيع التناقس المشروع في الجامعات، من خلال منح الإعتماد على مستويات مختلفة،
   وإعلان درجات التصنيف في الجودة بوسائل الإعلام المختلفة.
- تطبيق معايير هيئات الإعتماد يمكن أن تساعد في منع التجاوزات الخارجية التي تضر
   بمستوى الجامعة أو جودة برامجها .
- تدعيم عملية التقويم الذاتي للجامعة ويرامجها من خلال الدراسة والمشورة المقدمة مــن
   هيئة الإعتمـــاد .
- يتنح للجامعات معرفة مواقع القوة والضعف في برامجها، وما هو نوع العائد النهسائي
   من هذا البرنامج، ووضع الإسترائيجيات المناسبة التطوير
- المحاسبية المجتمعية للجامعة و لإرضاء أولياء الأمور فيما يتعلق بإنفاقهم على تعليم أبنائهم، ولزيادة ثقتهم في الجامعة، وأن ما ينفق على التعليم يحقق جدوى المتعلم وتعليم على مستوى المعايير العالميــة.
- تقديم الضمانات بتوافر الحد الأدنى من الكفاءة والجودة في برامج المؤسسات التعليميـــة
   وهيئتها التدريميـــة
- تشجيع الجامعات على التطوير والتحمين المستمر من خلال التقويم المذاتي والقيسام
   بمراجعات دورية ليرلمجها العلمية وإمكاناتها المادية والبشريـــة.

- توفير الحد الأنفى من الوقاية ضد تزوير الشهادات والتجارة بالنفسهادات العلمية
   والخوض في الممارسات غير الشرعية التي تضر بالسمعة النربوية للجامعات .
- مساعدة الجامعات في الحصول على التمويل الكافي والضروري من الحكومة، ويضمن
   للطلاب جودة الجامعات أو البرامج التي يرغيون في الإلتحاق بها.

ومما سبق يتضح أن الإعتماد الأكاديمي يسعى إلى تحقيق ضمان الحكم علي الجامعات والبرامج التعليمية في ضوء معايير فياسية لقيلس الأداء ومنح الإعتراف بها ثم المراجعة الدورية أرفع كفاءة هذه الجامعات، وبذلك يمكن مساعدة الجامعات على تحقيق ذاتها وتحسين أدائها، كما يضمن جودة المخرجات من خلال خريجين متميزين قسادرين على المفاقسة في سوق العمل، وتوفير معلومات واضحة ونقيقة الجهات المعنية بأهدافها بما يعزز من ثقة الدولة والمجتمع في البرامج والخنمات التي تقدمها الجامعة.

#### ثانيا : إنواع الإعتماد الأكاديمي

تعددت الأراء حول نفسيم الإعتماد إلى عدة أنواع، إلا أنه في ضوء مسا نتاولتـــه معظم الكتابات يمكن توضيح أنواع الإعتماد في المروسسات الجامعية على النصـــــــــ النالي :

#### أ الإعتماد العام للمؤسسة Institutional Accreditation :

يمنح هذا النوع من الإعتماد تأهيلا أرابيا ومبدئيا المؤسسة التعليمية بإعتبارها وحداث عاملة متكاملة . بمعنى أن كل جزء من أجزاء المؤسسة يسهم في تحقيق الأهداف العامة لهاء وهو خطوة مبدئية وضرورية التأكد من أن المؤسسة التعليميمة قد إسستوف الشروط والمعايير أو المرجعات والمستويات كالمبنى والتجهيزات والمعامل والمكتبة



والمساحات الخضراء بما في ذلك أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري (البنساء وعمارة، ٢٠٠٥م، ص٢٧١).

ويقصد بالإعتماد المؤمسي " العملية التي يتم من خلالها منح الثقة المؤمسات التعليمية من قبل الهيئات المنوط بها الإعتماد من خلال تقييمها للعناصر الأساسية والتي تشمل الملسفة أو رسالة المؤسسة، والأهداف، ونوعية الأداء، والإمكانات المادية والبشريسة " ( Good, 1973 ., P. 6) .

وبذلك يعتبر الإعتماد المؤسسي الآلية الأساسية لضمان الجودة، وواحد من المداخل الهامة للتقويم والتحسين الذاتي Self -- Improvement ، وهو عملية تحكمها رسالة المؤسسة وتعكس مدى النتوع في المؤسسات التعليمية، وكذلك قدرة الوحدات التعليمية على التحسين المستمر الأهدافها وعملياتها وإنجاز اتها .

ومن ثم فالإعتماد المؤسسي يتضمن إعترافا بالكيان الشامل المؤسسة، فإذا ما تـم التأكد من توافر هذه المعايير يتم الإنتقال إلى الإعتماد البرنامجي أو التخصصــي كجسزه مكمل للإعتماد الكلي المؤسبــة .

# ب — الإعتماد التخصصي أو البرنامجي

#### Program / Specialized Accreditation:

يمنح هذا النوع من الإعتماد للبرامج الأكاديمية المتخصصة بعد حصول المؤسسة التعليمية حلى الإعتماد العلم ( المؤسسي )، وبعد تخريج الدفعة الأولى بسنة واحدة على الأقل لضمان عملية نقويم متكاملة من خلال فحص دقيق لكل ما يتعلق بالبرامج الدراسسية في مختلف المراحل، وأعضاء هيئة التتريس ومؤهلاتهم الأكاديمية وخبراتهم ونشاطاتهم

البحثية وعدد الطلاب وسجلاتهم الأكاديمية وأدائهم في الإمتحانات الشهرية والنهائية، ومدى توافر مصادر التعلم وغير ذلك من المستاز مسات (Houghton, 1994, P. 42) ، أي أن هذا النوع من الإعتماد بمثابة إعتراف بالكفاءة الأكاديمية لبرنامج در اسسي معين تقوم به هيئة علمية متخصصة، وتقرر أن البرنامج يحقق معليير الجودة الموضوعة مسن قبل الهيئة أو المنظمة، وهو بذلك معنى بتقويم وحداث أكاديمية خاصة أو كايات أو قسم داخل المؤسسة أو برنامج داخل المؤسسة، ويؤكد أن المؤسسة قد حققت أهدافها بنجاح وأنها قد خططت ونفذت برامجها بدقة وأنها تمتلك الموارد انتفيذ خطط المستقبل .

## ج — الإعتماد المهني Professional Accreditation

إذا كان الإعتماد المؤمسي يختص بالإعتراف بجودة المؤمسة التعليمية، والإعتماد التخصصي / البرنامجي يختص بالإعتراف بالبرنامج الدراسي المؤمسة، فإن الإعتماد المهني يختص بالإعتراف بجودة وأهلية الأشخاص لممارسة المهنة، ويذلك فهو يمنع الشهادة الأكاديمية المهنة كالطب والهندسة والمحاماة وغيرها من قبل مؤمسات إعتمادية تقوم بها كالنقابات والإتحادات والروابط المهنية الخاصة بكل مهنة.

ويقصد بالإعتماد المهني " الإعتراف بالكفاية لممارسة مهنة ما في ضسوء معسابير تصدرها هينات ومنظمات مهنية متضمصة على المستوى المحلي والإقليمي " (الخولسي، ١٩٧١م، ص٣٢٣). حيث أن وجود ترخيص قانوني مبني على مستوى وأساس فني سليم يسمح الفرد بمزاولة المهنة التي ينتمي إليها هو السبيل الأمثل للتعرف على حتيقة مستوى الأفراد المتعامل معهم، كما يمنع أدعياء المهنة من العمل في مجالها ويضمن كفاءة العمليات والمخرجات (المجالس القومية المتخصصة، ١٩٩٧م، ص٧٥).



وفي العديد من الدول المتقدمة بجب على الطالب الذي حصل على شهادة البكالوريوس في الطب مثلا إجتياز إمتحان أو عدد من الإمتحانات المهنية الخاصة للحصول على رخصة الممارسة في حقل الإختصاص، بل أن هناك إتفاقيات وإجراءات تعقد في العديد من المجالات بين المؤمسات التعليمية والمهنية ذات الإختصاص لوضعيه الضوابط والمستلزمات الأكاديمية والتدريب العملي الكفيل بمنح هذه البرامج نوعا من التأهيل يترتب عليه إعفاء هذا الخريج من عدد من الإختبارات أو جميعها، وهذا يعني أن بعض البرامج الأكاديمية المهنية تحتاج إلى إعتماد من الجهة المعسؤلة عدن الإعتماد الأكاديمي المتخصص، ومثال ذلك كما هو موجود في الولايات المتحددة الأمريكية، وإنجائرا، وألمائيال 1994, P. 53).

من العرض السابق يتضح أن هناك علاقة بين أنواع الإعتماد الثلاثة، ويوجد بينهم نوع من التداخل والتكامل، حيث أن كلا منهم يهدف إلى تحقيق الجودة والتميز الموسسول ألى المستورات العالمية، فالإعتماد المؤسسي يعني أن المؤسسة أصبحت قادرة على تحقيق أهدافها بالجودة المطلوبة في كافة برامجها الأكاديمية المتخصصية، ومن شم يتحقق لخريجها الأولوية في شغل المهن الهامة، فالإعتماد المؤسسي والإعتماد التخصصي مطلب أساسي وضروري وسابق لتعليق الإعتماد المهني، كما أن الإعتماد المهني يتطلب أن يعد الخريج في مؤسسة تم إعتمادها والإعتراف بجودتها وقدرتها على إعداد خريجيها الخريج في مؤسسة تم إعتمادها والإعتراف بجودتها وقدرتها على إعداد خريجيها وتأهياها طبي والمواصفات المحددة من قبل لجان الإعتماد.

## ثالثا : معايير نظام الإعتماد الاكاديمي ومجالاته :

 عناصر النظام التعليمي وتشمل الفلسفة والأهداف، والقيسول، والإدارة، وأعصاء هيئة التعريص، والبرامج، والإمكانات المادية والموارد، وأساليب التقويم، والمراجعة المستمرة للبراميج. ومن المجالات التي تتضمنها عملية الإعتماد الأكاديمي بالجامعات ما بلني: أن الرسالة والأهداف Mission and Objectives : أن يكون للمؤسسة رسالة والمنجدة تحدد أهدافها التربوية بين المؤسسات التعليمية المختلفة، ويشترك فسي

ولفيحة ومحددة تحدد اهدافها التربوية بين المؤمسات التعليمية المختلفة، ويشترك في وضعها العاملين بالمؤسسة ويعض أفراد المجتمع بحيث يتم مراجعتها بصورة دوريسة، ولكي تكون رسالة الجامعة وأهدافها فعالة يجب عد صياغتها مراعاة مسا يلسبي (عبد العسال ، ٢٠٠٥م ، ص٢٤٨):

- ١ أن تكون الأهدلف ولضحة ومحددة لكل الأقراد دلخل وخارج الكلية أو الجامعة .
  - ٧ أن تعكس القيم والمعتقدات السائدة في الكلية أو الجامعة.
    - ٣ أن تكون واقعية بدرجة تسمح بتحقيقهـــا .
  - ٤ أن تحتوي على النتائج الأكلابمية التي يتوقع من الطالب تحقيقها .

# ب -- الإدارة والتنظيم Administration and Organization

(الطريري، ۲۰۰۱م، س سن۳۸، ۳۹):

ا- توافر التنظيم الإداري الجيد الذي يحقق العلاقــة بــين أقسمام ووحــدات ومجــالس
 الجامعــة.

- ٧- نأكيد مشاركة المجتمع في عماية صنع القرارات المتعلقة بالعمل التعليمي .
- ٣- توافر الخبرة الإدارية الجيدة لرؤساء الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام
   والإداريون لتمكينهم من إدارة المؤسسة بإقسدار
- ٤- وضع خطة واضحة عن سير العمل دلخل المؤسسة بحيث يشارك في وضعها كل من الطلاب والأفراد العاملين وإدارة المؤسسة .
- وجود اللواتح والأنظمة لتحديد الصلاحيات والمستوليات لكل فــرد فـــي المؤسسات
   التعليمية، وأن تكون مرئة نتوافق مع المتغيرات والمستجدات الحياتيــة.

#### ج -- أعضاء هيئة التدريس والعاملون Faculty :

يعتبر تكوين أعضاء هيئة التدريس والعاملون من المهام الأساسية للتعليم الجامعي، ومن ثم تعمل مؤسسات التعليم العالمي على رعاية أعضاء هيئة التدريس والعاملون، وتتيح لهم الفرصة لتحسين مهاراتهم والإرتقاء بمستواهم العلمي، وحتى يتحقق ذلك فهذاك بعض المواضفات التي يجب توافرها منها (عبد العزيز، وحسين، ٢٠٠٥):

- ١ توافر العدد الكافي ويما يتناسب مع أعداد الطلاب والتخصصات والمواد الدراسية،
   ووفقا المعدلات العالمية المتعارف عليها (١ ٣٠) في الكليات النظرية، و(١ ١٥)
   في الكليات العماية.
- ٢ أن تتوافر الخبرة والكفاءة الجيئة والقدرة الأكاديمية والخصائص الشخصية
   وأخلاقيات المهنـــة
  - ٣ -- أن نتو افر أديهم إتجاهات إيجابية نحو المهنة وإلتزام قوي وشعور بالمسئولية .
    - الإستخدام الأمثل لفرص التنمية المهنية المستدامــة.

#### د - البرامج الدراسية Programs :

من المجالات المرتبطة بالجودة أصالة البرامج الدراسية والمقدريات مسن خيست المحتوى والمستوى والأسلوب، وإلى أي مدى ترتبط بالبيئة، ويتوقع أنه كلما زاد الإرتباط بين المقررات الدراسية والواقع كلما زادت فاعلية المتعلم وإدرائك المتعلم أفيمة ما يتعلمه (حسان، ١٩٩٤، ص٨٤)، ومن ثم يجب توافر ما ياسي (عبد العسال، ٢٠٠٥، ص ص٢٠٠٠) ومن ثم يجب توافر ما ياسي (عبد العسال، ٢٠٠٥، ص ص٢٠٠٠):

- ان تكون برامج الجامعة متمقة مع رسالتها وأهدافها مــن خـــالل طبيعـــة البــرامج
   وجودتها.
  - ٢ أن تصمم البرامج والمقررات بحيث تؤكد على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.
    - ٣ أن تشبع الحاجات التربوية المتنوعة للطلاب.
- خ أن تتضمن التقييم المستمر والمنتظم للطلاب، مع عمل تقارير واضحة عن مستوى
   الطالب الأكاديمي .
- أن يكون محتوى البرنامج متوازن من حيث إحتياجات الطلاب العلمية وإحتياجات
   بناء قدراتهم المتخصصة بالإضافة إلى ما يسهم به في بناء شخصياتهام.

#### ه - مصافر التمويل Finance Resources

على المؤسسة التعليمية أن تحسن تتظيم وإسستخدام المسوارد الماديسة الملائمسة والكافية لممارسة وظيفتها كالمباني والمعامل والبنية الأساسية والمواد الخسام والتجهيزات وغيرها، لذا يجب مراعاة ما يلسي ( أحمد ، ٢٠٠٥، ص ص٥٩٦ ، ٥٩٧):

١ - أن توجد إدارة محاسبية جيدة من أجل ضبط الموارد الماليـة .





- ٢ نخطيط ميز اليات الجامعة بشكل يعمل على تكامل الأهداف الأكانيمية والخدمات الطلابيــة.
- ٣ الحصول على التمويل اللازم التدعيم الخدمات التي تشبع حاجسات أعصاء هيسة
   التدريس والعاملين والطلاب.
  - ٤- إستخدام المصادر المحلية المجتمعية في تفعيل البرامج البتربوية .
    - ٥- توفير المباني التعليمية الجيدة والوسائل التعليمية اللازمــة .
- آ- توسيع نطاق الدعم المالي الجامعة سواء من مصادر داخلية أو خارجية مسع تحديد
   الوسائل التي تحفظ إستقلاليتها.

#### و — الخدمات الطلابية Student Services :

- من المؤشرات الهامة لجودة التعليم الجامعي الخدمات الطلابيسة التسسى نقدمها الجامعة ومنها الخدمات الصحية، والمساعدات العالمية، نلك من خلال مسا يلسسي (عهد المسال، ٥٠٠، من ٤٣٠٥):
- ١ -- أن توفر الجامعة الخدمات الضروريسة للطلبسة بما ينفق وأهدافها وغايتها المعانسة.
- - ٣ أن توفر الجامعة البيئة اللازمة لمساعدة التطور الفكري والشخصي الطلبة .

- ٤ -- تقديم بعض المساعدات المالية للطلاب غير القادرين وأن يتم تحديد المعايير المحددة المياعدة مسبقا.
- ع. تقويم الجامعة لمدى وفاء البرامج التي تقدمها لإحتياجات الطلاب التقافية مع إستخدام
   نتائج التقويم في التحسين والتطوير لهذه البرامـــج .

#### ز - التقويم Evaluation :

ينبغي توافر عددا من المعايير والمؤشرات لجودة نظام التقويم والإمتحانات، وهي كما يلي (الشرقساوي، ٢٠٠٤م، ص٧٧) :

- ١ أن يتوافر ادى الكلية أو الجامعة نظام تقويم شامل على أن يكون مأموسا للجميع .
- ٢ أن تتتوع أساليب التقويم لتشمل الجوانب المعرفية والأدانية والمهارية بحيث تكون
   هذه الأساليب منتظمة على مدى البرنامـــج.
- ٣ أن تغطى أساليب التقويم الأهداف التعليمية الخاصة بالمقرر الدراسي أو الوحدة
   الدراسية .
  - ٤ أن تسهم في نزويد الدارس بالتغذية الراجعة عن تحصيله للمقرر الدراسي.
    - ٥ أن تتصف عملية التقويم بالإستمسرار .
    - آن تكون منتوعة بحيث تشير لدى الدارس التفكير النقدي .

#### ح - قبول الطلاب Student Admissions :

تقبل المؤسسة التعليمية الطلاب والدارسين السذين تتفق إهتمامساتهم وقسدراتهم وتأهيلهم السابق مع رسالة المؤسسة وأهدافها ويشمل هذا المعيسار المؤشسرات التاليسسة (مخيصر، ٢٠٠٥، ص٢٧):

- ١ -- وضع وتتغيذ سياسات القبول بما يدعم ويخدم رسالة وأهداف المؤسسة التعليمية .
- ٢ توفير سياسات ومعايير القبول للطلاب مسبقا لمساعداتهم في إتخاذ قراراتهم .
- ٣ توفير معلومات كافية ومتاحة للطلاب والموظفين حول نظم وقواعد القبول والتحويل
   ووقف القيد والإمتحانات والمعادلات .
  - ٤ أن يتاح للطلاب الجند بيانات دقيقة وكافية عن نتائج تعلم الطلاب القدامسي .
- وجود نظام متطور لتمجيل وتحديث وإسترجاع بيّانات الطلاب المقيدين بالمؤسسة التعليمية.
- تنتاسب الأعداد المقيدة بالمؤسسة التعليمية مع إمكانياتها المادية والبشرية ومرافقها الأساسيــة .

#### ط — المكتبة ومصادر العلومات Library and Information Resources:

ومن المؤشرات الولجب توافرها في المكتبة ومصادر المعلومسات مــا يلـــــي (البئـــا، وعمـــارة، ٢٠٠٥، ص٢٠٤):

١ - تعمل المؤسسة على توفير مكتبة ومصادر المعلومات تفي برسالة وغايات المؤسسة.

- ٢ توفير أعداد كافية من المديرين والفنيين العاملين بالمكتبة، مع تنديم الدعم المتواصل
   التعاوير ادائهم.
  - ٣ تقديم الدعم المالي الكافي لتطوير مصادر المعلومات .
- ٤ العمل على تبادل المصادر المعلوماتية مع المؤمسات المعلوماتية الأخرى، والحرص على عرض هذه المصادر من خلال الإنترنت.
- وجب أن تتأكد الجامعات من أن طلابها يمستخدمون هذه المصدادر كجزء من
   در استهم .

#### ق- الإنفتاح أمام الجمهور Public Disclosure

وفيه تقدم المؤسسة المعلومات الكافية والدقيقة والواضحة للجمهور وكمناك الطلاب، من خلال دليل شامل تقدم فيه نفسها بطريقة واضحة وكاملة وتوضح واجباتها ومسئولياتها تجاه الطلاب والمجتمع، وتصدر منشورات توضح فيها الجوانب الإداريسة والأكاديمية المختلفة مثل سياسة القبول والتحويس والتحويس ... السخ، وكمناك تصدر مطبوعات خاصة بأعضاء هيئة التدريس والهيئة الإدارية، وتوضح المؤمسة أيضا للطلبة المقررات التي يتم طرحها خلال كل عام وكذلك أعداد الطلبة، ويتم الإعلان عن وضع البرامج المقدمة وما إذا كانت معتمدة أم لا . وكل ما يتوافر لدى المؤسسة من إسستعدادات المعلية التحليمية (محمد، وقرئسي، ٢٠٠٥، ص ٢٣٨).

مما سبق يتضم تتوع وشمول معايير الإعتماد لجميع جوانب العملية التعليمية من حيث (قبول الطلاب - الرسالة والأهداف - الخسامات الطلابية - المكتب، ومصادر

المجلد الرابع عشر---

المعلومات - الإدارة والتنظيم - أعضاء هيئة التدريس - البرامج الدراسية - الإنفتاح على الجمهور) بما يضمن المؤسسة التعليمية تميزها على المستوى الإقليمسي والدولي وتحقيقها للجودة .

#### رابعا : إجراءات ومراط الإعتماد الأكاديمي

أ-- إجراءات الإعتماد الأكاديمي: لكي يتم إعتماد المؤسسات التعليمية الجامعية
 فهناك مجموعة من الإجراءات التي يجب القيلم بها وهي كما يلسي

(حسين، وإبراهيم، ٢٠٠٢م، ص٢٥) (محمد، وقرتسي، ٢٠٠٥، من من ٢٢٦، ٢٢٧):

- ا -- تتقدم المؤسسة التعليمية بطلب وسمي إلى هيئة الإعتماد التابعة لها المحصول على
   الإعتماد من قبل هذه الهيئة في حال توافر شروط الإعتماد ومتطاناته لتديها.
- ٢ تتولى هيئة الإعتماد تزويد المؤسسة بالعواد والمتطلبات المتعلقة بتهيئــة المؤسســة التقييم من قبل فريق الإعتماد الزائــو ـ
- ٣ قيام المؤسسة التي ترغب في نيل الإعتماد بإعداد دراسة تقويموة ذاتية تشترك فيها
   الهيئة التدريسية والهيئة الإدارية ومشاركة الطلاب .
- ٤ تقترح هيئة الإعتماد أسماء الفريق الزائر، ويحق المؤسسة الواغبة في الإعتماد مناقشة أسماء هذا الفريق، ووضع مبررات تغيير أي أسم قيها .
  - ٥ -- يتم تعيين منسق للقيام بالتسيق بين المؤسسة التعليمية وهيئة الإعتماد .
- ٣ نقدم المؤسسة تقوير ا مكتوبا عن دراستها الذاتية متناولة فيه كل ماله صلة بوصف وتفسير برامجها ومحتوياتها.
  - ٧ يرسل النقرير إلى أعضاء الفريق الزاتسر .

- ٨ يقوم رئيس الفريق الزائر بزيارة أولية للمؤسسة طالبة الإعتماد لجمع أية معلومات
   إضافية أو للتحقيق من معلومات اديه أو للإستفسار عني أيــة بقطــة فـــى تقريـــر
   المؤسسة .
- ٩ -- يقضي الفريق الزائر عدد من الأيام في حرم المؤسسة طالبة الإعتمداد ادراسسة البرامج والتسهيلات المتوافرة بهدف تعميق فهمهم التقرير المقدم من خلال إجراء الإتصالات المباشرة مع من يشعرون أنهم بحلجة إلى مقابلته على أن يكون المنطلق في ذلك كله المحكات والمعايير المحددة مسقا.
- ١٠ يتقدم رئيس الفريق الزائر بتقريره الشامل إلى اجنة التقييم والتي تقوم بدورها
   بدر استه والتعمق في توصياته، وفي ضوء ذلك بتخذ إجراءات بشأن الإعتماد تمهيدا
   ارفعه إلى هؤة الإعتماد .
- ١٢ -- لكل مؤسسة الحق في الإعتراض على القرار الصادر بحقها خلال شمسهرين مسل
   صدوره، ويتم تشكيل لجنة للنظر في ذلك .

#### ب -- مراحل الإعتماد الأكاديمي:

تتكون مراحل الحصول على الإعتماد الأكاديمي من اربع مراحل يوضيحها الشكل التالي (عبد العاطي، ٢٠٠٥م، ص ٤٣٤):

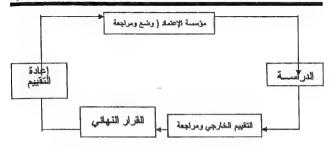

1- الدراسة الذاتية في الحصول Self – Study : تقوم المؤسسة التعاومية الراغبة في الحصول على الإعتماد بإعداد دراسة تقصولية وشاملة بأزضاعها الحالية بشكل متكامل، وحسن متطلبات الجهة المائحة للإعتماد، وتشمل الدراسة الذاتية كافية المعلوميات الخاصية ببرامجها الأكاديمية، وهيكلها الإداري رالحالي، والخدمات التي تقدمها المجتمع المحلسي، ومجالات البحوث والتطوير التي تقوم بها، إلى غير ذلك من المعلومات المطلوبة، وتدعم هذه الدراسة بكافة الوثائق الضرورية التي توضح مصداقية الدراسة، وقد تحتوي الدراسة الذاتية على التصورات المستقبلية ذات المدى القريب والمتوسط والتخط بط التطورات الهامة المؤسسة التعليمية كأحد المؤشرات الإيجابية لفاعليتها في تطوير ذاتها، وتقدم هذه الدراسة المهامة المؤسسة المائدة للإعتماد لكي تكون القاعدة والأساس في عملية التقييسم (Coombs, 1993, P. 165).

وتعتبر هذه المرحلة مستولية جميع العاملين بالمؤسسة للمشاركة في إعداد هذه الدراسة من أجل تقديم وتطوير أفضل عمل مهني ممكن، ويتكون تقرير الدراسة الذاتية من خمسة أجزاء هي (عبد الفتساح، ٢٠٠٦م، ص ص ٩٥، ٩٥).

- رسالة المؤسسة : ويحددها نظام المؤسسة أو قانونها أو دستورها، إذ يصف نطاق وطبيعة الأغراض والأهداف والخايات التي تحدد إنجاه المؤسسة التعليمية .
- البرامج أو أوجه النشاط بالأكاديمية: وتوصف عادة في الأدلـة التـي تصـدرها
  المؤسسة وقي جداول الفصول الدراسية، وكتبات البرامج، حبـث لابـد أن توضـح
  الدراسة الذاتية الشهادات والدرجات العلمية التـي تمنحها المؤسسة والمقـررات
  و الأشطة التعليميـة.
- هيئة التدريس والموظفون: إن أعضاء هيئة التدريس ونوعية الوظيفة بالمؤسسة،
   هي لذي تحدد إلى حد كبير نوعية المؤسسة.
- موارد المؤسسة المالية : وتعنى الوسائل المالية والمادية التي تمكن المؤسسة مسن السعى لتحقيق أهدافها.
- الوحدات المساعـــدة: يجب أن تدعم هذه الدراسة بكافة الوثائق الضــرورية علــي
   شكل ملاحق وجداول وبياتات توضح مصداقية الدراسة، وقد تحتوي الدراسة الذاتيــة
   على التصور ات المستقبليــة
- ٣- الهراجسة الخارجية External Review : تقوم الجهة المائحة للإعتماد بتشكيل لجنة من الخبراء أو عدد من اللجان المختصة الدراسة الوشائق التي قدمتها المؤسسة التعليمية الراغبة في الإعتماد، ثم نقوم اللجنة بزيادة أو عددة زيارات ميدانية أمواقعه البرامج والمؤسسات لكي تتأكد من مصداقية وتطابق الدراسة الذاتية مع معايير الإعتماد التي وضعتها الجهة المائحة، وإجراء المقابلات مع أعضاء هيشة التدريس والإداريسين

ويجب أن يتمتع جميع أعضاء فريق التقويم أو المقومين الخارجين بالخصسائص التالية (Quality Assurance and Accreditation Project, 2005, P. 60)

- ~ أن يتمتع المقومون الخارجيسون بالكفاءة وبالسمعة الحسنة في الوسط الأكاديمي .
  - الخبرة الأكاديمية في واحد أو أكثر من مجالات التقويسم .
  - الخبرة في مجال إدارة الجودة ومشروعات وأنظمة التحسين .
  - القدرة علي الإتصال والتواصل الجيد، وإحترام وجهّات نظر الأخرين .
  - الإحتفاظ بسرية المعلومات المأخوذة من الحرم الجامعي في كل زيارة .
  - المشاركة الجيدة في العمل كذريق واحد الحصول على نتائج شاملة ومتر ابطــة .

- بومما سبق يتضح أن الهدف من المراجعة الخارجية هو توضيح وتأكيد ما جاء بالدراسة الذاتية، ووضع التوصيات الجهة المائحة للإعتماد، ولكي يتم ذلك ينبغي وضسع برنامج معلن لذلك كي تستطيع المؤسسة التعليمية توفير الإقلمة وكافة التسهيلات لزيسارة مرافق المؤسسة التعليمية المختلفة .

T القوار النهائي منح الإعتماد Final Resolution: تقوم الجهة المسئولة عن منح الإعتماد بدراسة جميع التقارير والملاحظات والتوصيات المقدمة لها من قبل المؤسسة التعليمية، ومن لجان الزيارات الميدانية، وتتخذ قرارها النهائي في ضوء مدى الترام المؤسسة التعليمية بالمعايير المطلوبة، ويتم منح الإعتماد لفترة محددة تتراوح ما بدين ( ٢ - - - -



السوات وذلك حسب وضع المؤسسة وتاريخ تأسيسها (دسسين، وإيراهيسم، ٢٠٠٢، ص ٢٠).
 ورجوز للمؤسسة التعليمية أن تستأنف عند إتخاذ أي قرار سلبي قد يصدر ضدها من الجهة المسئولة عن منح الإعتماد، ويتمثل القرار النهائي للإعتماد فيما يلسي (Hoywrd, 2001 , P. 21):

- منح الإعتماد دون أي شروط .
- منح الإعتماد بشروط ( الإعتماد المؤقت ) .
  - رفيض الإعتماد .

3 — إعادة التقييم Re evaluation: وتتم أعادة التقييم بصفة دورية مرة كل خمس سنوات، حيث تقوم الجهة المسئولة عن منح الإعتماد بإعطاء المؤسسة التعليمية مهاسة للإصلاح ثم تعاود عملية التقييم، وفي كل مرة يتم إعداد دراسة ذاتية، كما تخضسع المؤسسة للزيارات الميدانية من قبل لجنة التقييم الخارجي، وتستمر هذه العملية حتى تصل المؤسسة إلى مسئوى الإعتماد المطلوب، وذلك بعد التأكد من تنفيذ المؤسسة لكل ما أوصت به اللجان المختلفة (العربي، ٥٠٠٥، ص١٥٩).

ومما سبق يتضنح أن حصول أي مؤسسة تعليمية على الإعتماد يمر بعدة مرلحل ويتم وفق لجراءات محددة نبدأ بوضع مجموعة من المعليير التي تم الإستاد إليها للحكم على جودة المؤسسة وكذلك الإجراءات المرتبطة بالتقييم الدلخلي والخارجي، شم إتخاذ الترار بمنح الإعتماد للمؤسسة وفقا التقارير المقدمة من اللجان المختلفية .

# المحور الثالث: خبرات بعض الدول في مجال الإعتماد الأكاديمي بالجامعات

يولجه التعليم الجامعي في بداية القرن الحادي والعشرين مجموعة من الضغوط والتحديات المختلفة التي ترتبط ببعض المطالب، مثل الحاجــة إلـــى المحاســبية العامــة، والمراجعة الأكاديمية، مما أدى إلى ضرورة المتابعة المستمرة لأحدث النظم والخبـرات العالمية، وذلك للإستفادة منها بما يتناسب والظروف المحلية الحاليــة وكــذلك المواجهــة التعالمية، وهناك العديد من الدول التي طبقت الإعتماد الأكاديمي كأهم البسات الجودة في المؤسسات التعليمية، ومن هنا دعت الحاجة إلــى عــرض بعــض الخبـرات العالمية لنظم الإعتماد الأكاديمي بغرض الإستفادة منها في مصر .

# أولا: نظام الاعتماد الأكاديمين في الولايات المتعدة الأمريكيـة

أثرت العديد من العوامل في تشكيل نظام الإعتماد الأكاديمي في الولايات المتحدة الأمريكية تأتين في مقدمتها وجود سياسة عامة تهتم بالتعليم والتوجه نحو اللامركزية، بالإضافة إلى بعض العوامل الإقتصادية كالإعتماد على قوى السوق مسع توفير المسال اللازم والضروري للجان الإعتماد، والرغبة في منح مؤسساتها التعليمية ومخرجاتها وبرامجها التعيز، ومن الناحية الإجتماعية فيأتي الإهتمام بالعنصر البشري، والرغبة في الإهتمام بحاجات الشعب، مما أدى إلى تتوع لجانه ومعاييره لمواكبة نظم تعليمها في مجال الأعمال المتجددة وإحتياجات منوق العمل (محمد، وقرتسي، ٢٠٠٥، ص٢٠٨).

ويعتبر الإعتماد الأكاديمي في الولايات المتحدة الأمريكية الوسيلة الأساسية التي يتم من خلالها ضمان جودة مؤسسات التعليم ويرامجها، حيث يعتمد الإعتماد على الدراسة الذاتية التي تقوم بها الكليات والجامعات بهدف تطوير المعايير والسياسات والإجسراءات للتقييم الذاتي ومراجعة النظير، ومؤسسات الإعتماد الأكاديمي خاصة ولا تهدف السريح، المجلد الرابع عشر ولكل هيئة إعتماد لاتحتها الداخلية التي تصنع الإطار العام لعملية الإعتماد، وتتكون هيئة الإعتماد من أعضاء بتواون القيام بالأنشطة المختلفة مثل التسبق لعملية المراجعة، والإجتماعات والمسؤتمرات والمطبوعات Accreditation, 2002, P.2)

وهناك بعض المنطلبات التي يجب توافرها في هيئات الإعتماد مثل القدرة المالية والإدارية القيام بعمليات الإعتماد، وأن يتمتع العاملون بها بالكفاءة، وأن يكونوا مسؤهاين، وأن يتوافر مربين وممارسين على معرفة بأساليب التقويم، بالإضافة إلى مشاركة ممثلين مع المجتمع المحلى وهيئات صنع القوار (U. S. Department of Education., p. 12).

وفيما يلي عرض لواقع نظام الإعتماد الأكاديمي في الولايات المتحدة الأمريكية، طبقا لمحاور البحث على النحو التالي :

# (أ) أهداف الإعتباد :

تهدف نظام الإعَنْمَاد الأكاديمي في الولايات المتحدة الأمريكية إلى ما يا\_\_\_ي (الربيعــي، ٢٠٠٨م، ص٩٤):

- - ٢ يسهل عملية الإنتقال من مؤسسة تعليم جامعي إلى أخرى .
  - ٣ مهم الرياب العمل الذين يودون دعم عمالهم الإكمال در استهم .
  - التحقق من أن المؤسسة أو البرنامج التعليمي يحقق الحد الأدنى من المعابيز .

- مساعدة الطلاب الجدد على الإلتحاق بمؤسسات التعليم الجامعي التي تقدم بسرامج
   مقبولـــة .
  - ٦ حماية مؤسسات التعليم الجامعي من الضغوط الدلخلية والخارجية السلبية .
    - ٧ تحقيق الإستخدام الأمثل اللموارد المتاحة .
- ٨ مساعدة المؤسسات التعليمية على تحسين مستوى التحصيل الدراسي، والإرتقاء بالمستوى الأكاديمي المؤسسة .
  - ٩ تشجيع وتعزيز عمليات التنافس بين مؤمسات التعليم الجامعي .
- ١٠ التأكد من تحقيق الحد الأدنى من الشروط والمواصفات في المؤسسة محل التقييم
   والاعتماد .
- (ب) هيئات الإعتباد وضطيهائه : يتم الإعتماد الأكاديمي في الولايات المتحدة الأمريكية بمعرفة لجان أو روابط إقليمية ووطنية تتألف من أعضاء هيئات التدريس والعاملين في الكليات والجامعات التي تشترك سويا لتقويم نفسها والكليات والجامعات الأخرى الأعضاء في لجنة الإعتماد (سلامة، والنبوي، ١٩٩٧، ص٧٧). وهناك ثلاثمة أنواع لهيئات الإعتماد المعترف بها على المعتوى القومي، وهي كالتالي:

#### : Regional Accrediting Organizations عنساد إقليمية

وهي تعمل في ست مناطق مختلفة في الولايات المتحدة، ويتم مراجعة مؤمسة التعليم الجامعي بأكملها، وهذه الهيئات تعمل على مراجعة وتقييم المؤمسات التسي تمسنح درجات علمية أو التي لا تملح درجات علمية، وكذلك التي تهدف المربح أو التي لا تهدف للربح على حد سواء، وتم ملح الإعتماد الإقليمسي لحسوالي ( ٩٧,٤ ) مسن الكليسات

#### : National Accrediting Organizations مينات إعتماد قوميسة - ٢

وهي هيئات تعتمد المؤسسات التعليمية العامة والخاصة، التي تهدف المربح والتي لا تهدف الربح والتي لا تهدف المربح، وتعمل في كل مكان في الولايات المتحدة الأمريكية، وكل هذه الهيئات لمها هدف واحد هو التركيز في رسالة معينة مثل التعليم أو إدارة الأعمال، وقدد تـم إحتمساد حوالي (٣٠٤،١) من الكليات والجامعات الماتحة الدرجات وحسوالي (٣٠٤،١) مسن الكليات والجامعات غير الماتحة الدرجات (Judith, 2003, PP. 192).

#### Specialized Accrediting Organizations - هيئات إعتماد متخصصة

تعمل في كل أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، وتضنص بإعتماد بسرامج متخصصة دلخل الجامعات أو كليات ذات تخصص معين وبعض المؤسسات أحادية الهنف مثل برامج (التزبية أو الطب أو الهندسة ... السبخ) Council for Higher (

- Education Accreditation ,2002, P.1)

ومن أجل دعم هيئات الإعتماد ورفع جودة الأداء فيها، ثم إنشاء مجلس إعتماد التعليم العالي عام ١٩٩٦م، وهو هيئة خاصة غير هادفة للربح، ويقوم بتنسيق أنشطة الإعتماد في الولايات المتحدة الأمريكية، ويضع في عضويته (٣٠٠٠) ثلاثمة ألاف كليمة وجامعة، ويضع أكثر من (٣٠٠) مؤسسة أعتماد قومية أو إقليمية أو متخصصة، ويسدير المجلس هيئة مكونة من (١٧) شخصية تشمل رؤساء الجامعات والعمادة وممثلي المؤسسات والشخصيات العامة. ويتولى المجلس الإشراف على مؤسسات أو هيئات

إعتماد التعليم العالي وهي هيئات غير حكوميــــة (الربيعـــي، ٢٠٠٨، ص ص ٣٣١). ٤٣٢).

Council of Higher Education ويقوم مجلس إعتماد التعليم الأمريكي The United States Department of وقسم التعليم الأمريكي Accreditation وقسم التعليم الأمريكي Education ويمثل الحكومة الفيدرالية بإعطاء التراخيص الهيئات المائحة الإعتماد، وتسمعى الهيئات المائحة المختماد اللاعتماد اللى الحصول على الإعتراف من كاتا الجهتين أو لحدهما من أجل الحصول على الشرعية لعملهم، وتدعيم موقفهم كهيئات إعتماد أمام الجمهور وأمام المؤسسات التعليميسة الراغبة في الحصول على الإعتماد، وكذلك الحصول على دعم حكومي Council for المؤافقة كهيئات الجاهمة المنافقة المؤسسات التعليميسة الراغبة في الحصول على الإعتماد، وكذلك الحصول على دعم حكومي Higher Education Accreditation, 2002, P. 2)

وقد أقر مجلس إعتماد التعليم العالمي (CHEA) عدة معايير للهيئات المائحة للإعتماد والتي ترغب في الحصول على الإعتماد والتي ترغب في الحصول على الإعتماد والتي نطالها، وهي كما يالسار Judith,2003, P. 5).

- أن تظهر الهيئات الراغبة في الإعتراف قدرا من المحاسبية والإستعداد الدائم المسائلة العامة، وذلك بتوفير قدر مناسب من المعلومات الموثوق بها عن البرامج والمؤسسات التعليمية مشتملة على معايير أعضاء هيئة التدريس، والمبنى وتجهيزاته، والدارسين، ومصادر المعرفة، والمعامل وغيرها، بالإضافة إلى إتاحة القرص للمسائلة المجتمعية وإتخاذ القرارات المناسبة حيال ذلك.
- أن نتمتع بالعدالة والشفافية في عملية صنع القرار الخاص بالإعتماد أو عدمه مسن خلال إتخاذ إجراءات واضحة ومحددة.

- تشجيع النطوير المستمر المؤسسات والتغيير الهادف من خــــلال التخطـــيط العلمــــي
   وخاصة عند إجراء الدراسة الذانية والتقويم الذاني المؤسسة التعليمية أو البرامــــج.
  - المراجعة والتقويم المستمر لإجراءات وممارسات الإعتماد .
  - تقديم توقعات محددة للحكم على مستويّات الجودة الأكاديمية المؤسسة أو البرامــج.

ومن أشهر هياات الإعتماد في الولايات المتحدة الأمريكية ما يلي :

- المجلس القومسي لإعتمساد المعلميسن

( National Council For Accreditation of Teacher Education )

- الإتحاد الأمريكي لكليات إعداد المعلمين

( The American Association of Colleges For Teacher Education.)

- المجلس القومسي لمعاييسر التدريس المهنسي

(National Board for Professional Teaching Standards.)

- مجلس إعتماد خريجي التعليم الطبي

(Accreditation Council for Graduate Medical Education.)

- المجلس الأمريكي للهنسة والتكنولوجيا

(American Board of Engineering and Technology.)

( ع ) معاميس الإعتماد ومجالاته: نظرا للنتوع الهائل في مؤسسات التعليم العسالي بالولايات المتحدة الأمريكية وتعدد أغراضها فإن الهيئات المعنية بإعتماد تلك المؤسسات تستخدم معايير واسعة النطاق في تقويمها للجامعات أو المبرامج، ومن ثم الحكم بإعتمادها

المجلا الرابع عشر----

أو عدم إعتمادها، وهناك معايير عامة ينبغي توافرها الإعتماد أية مؤسسة تعليمية، وتتمثل في (بشوس، ٢٠٠٥):

- أن يكون للمؤسسة أهداف ملائمة .
- أن تمثك المؤسسة الموارد والإمكانات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.
  - أن تبرهن المؤسسة عمليا على تحقيق الأهداف.
  - أن تعطى المؤسسة مؤشرات ودلاتل للإستمرار في تحقيق أهدافها .

وقد حدد مجلس إعتماد التعليم العالمي ( CHEA ) مجموعة من المعايير والتي يتم في ضوئها تقييم أداء مؤسسات التعليم الجامعي وهيي (CHEA, 2002, P.31):

- ١ رسالة المؤسسة : هل غرض التعليم نو معنى في هذه المؤسسة ؟
- ٢ -- البناء التنظيمي المؤسسي : هل تم بناء المؤسسة بشكل ملائم لتقديم الجودة في
   التعليم ?
  - ٣ الموارد المؤسسة : هل المؤسسة تقدم الدعم المالي الكافي لجودة التعليسم ؟
    - 3 المتهج والتعليم : هل المؤسسة مناهج مناسبة تضمن جودة التعليم ؟
- ٥ دعم الكليات أ. هل الكليات المشاركة في تقديم التعليم ذات كفاءة وهل لديها الموارد
   والتسهيلات والمقدات الكافية ؟
- ٦ الدعم الطلابي : هل الطلاب بحتاجون للإرشاد والنصيحة والتسهيلات والأدوات التعليمية لمواصلة التعليم .
- ٧ نتائج التعليم : هل المؤمسة تقوم بشكل منتظم بتقويم جودة التعليم القائم على
   إنجاز الطلاب ؟

وهناك معليير أخرى أفرها مجلس إعتماد التعليم العالى يجب على المؤسسات أن تقي بها إذا أرادت الإعتماد، وتتمثل تلك المعليير فسى الأسسى Council for Higher ( 5- 3 Education Accreditation, 2001, PP. 3 - 5 )

- ١ تطوير الجودة الأكاديميسة: التلكد من أن لدى المؤسسات معايير وضوابط لتطــوير
   منظومة التعليم وتجويده مع التركيز على التحصيل المتميز مــن عمليـــات التــدريس
   والبحوث والخدمـــات.
- أن يكون لدى المؤسسة معايير لضمان أنها توفر معلومات صحيحة ومتجانسة عن الوضع الأكاديمي، والمباني والمعامل وغيرها.
  - أن تسعى المؤسسة إلى إشراك الجمهور في إتخاذ قراراتها ومساءلتهسا.
- ٣ تشجيع التغيير والتطوير: يجب أن تشجع مؤسسات التعليم العالي على التخطيط في الدلخل لإحداث التغيير لتطوير المؤسسة عن طريق التقييم الذلتي الذي بدوره يقود إلى قياس الجـودة.
- ٤ إستخدام إجراءات مناسبة لصنع القسرار: ويتحقق ذلك من خالل المشاركة المتواصلة بين أعضاء المؤمسة ومشاركة الجمهور في صنع قرار الإعتماد والسياسات والإجراءات المتعلقة به .

المجلد الرابع عشر—

# ومن معاييس الإحتماد في الولايات المتحدة الأمريكية ما يلسي (محمد، وقرنسي، ٢٠٠٥) .

- مدى وضوح أهداف الجامعات والبرامج التعليمية .
- مدى ملائمة الأهداف لحاجات الطلاب الفردية، ولحاجات المجتمع ومتطلباتـــه.
  - مدي تحقيق الأهداف لحاجات سوق العمل، ومتطاباته المتغيرة.
- مدى إستجابة الجامعات للإهتمامات البشرية، ومدى تحقيقها لإحتياجات الدار سين
   ومتطلباتهم.
  - كفاية مصادر التمويل، وتتوعها.
  - مدى كفاية الخدمات الطلابية، وتتوعها.
    - معدل الإنجاز الأكاديمي للطلاب .
  - فعالية الأساليب الإدارية داخل الكلية أو الجامعة .
  - ملاءمة أعداد الطلاب لأعداد أعضاء هيئة التدريس.
- مدى قدرة المجامعة على التخطيط السذائي المستمر، من أجل التطوير المعستمر لبرامجها.
  - معدل وجود مراكز مصادر المعلومات دلخل الجامعة، ومدى إستخدام الطلاب لها.

# (د) إجراءات الإعتباد ومراحله :

## ● إجراءات الاعتماد الأكاديس :

تتمثل إجراءات الإعتماد الأكاديمي في الولايات المَنخدة الأمريكيــة فيمــــا يلــي (الربيعــي، ٢٠٠٨، ١٣٠٥):

١ -- تتقدم الجامعة التي تريد الحصول على الإعتماد بطلب لهيئة الإعتماد .

المجلا الرابع عشر ---

- ٢ يطلب من الجامعة المراد اعتمادها تقديم الوثائق المطلوبة للإعتماد خلال فترة تمتــد
   أحيانا إلى (١٨) شهرا.
- ٣ تتم زيادة الجامعة المراد إعتمادها ومقابلة المستولين وأعضاء هيئة التسدريس
   والطلاب وكذلك بعض الخريجين التحقق .
- ٤ ينضم إلى فريق التأتييم مستشارين من وكالة المهنة المطلوب إعتمادها فــي الولايــة
   المعنيــة .
- و يقدم تقرير عن الجامعة إلى رئيس هيئة الإعتماد، ويعطي فرصة الرد على ما جاء
   في التقريس .
- ٣ يصدر قرار بالإعتماد أو عدم الإعتماد في مدة أقصاها عامين من تاريخ التقدم بطلب
   الإعتماد.
  - ٧ يتم تعيين منسق بين هيئة الإعتماد والجامعة أو الكليـة.
- ٨ إذا صدر قرار بالإعتماد، والذي مدته خمس سنوات على الجامعة إلى تبرهن خــــلال
   هذه الفترة بأنها ممتمرة بتطبيق المعايير وإدخال تطوير نحو الأقضـــل .

#### مراحل الاعتجاد الأكاديس :

تتمثل مراحل الإعتماد الأكاديمي في الولايات المتحدة الأمريكية فسي المراحل التاليــة:

- (Council for Higher Education Accreditation, 2002, P. 2) ( Hoywrd , 2001, p. 21)

ببرامجها الأكاديمية وهيكلها للمالمي والإداري والخدمات التي تقدمها للمجتمع، وتدعم هــذه الدراسة بكافة الوثائق الضرورية على شكل ملاحق وجداول وبيانات توضح مصداقيتهــا.

٣ -- مراجعة النطير ( Peer Review ): حيث يتم إجراء مراجعة الإعتماد بو اسطة
 أعضاء هيئة التدرين والإداريــون وبعض الأعضاء من المجتمع المحلـــي.

٣ - الزيارات الهيدائية (Site Visit): تشكل هيئة الإعتماد لجان متخصصة لدراسة الوثائق الخاصة بالجامعة الراغبة في الإعتماد والقيام بزيارات ميدانية للتأكد مسن مصداقية الدراسة الذاتية المقدمة، وتتكون اللجان من عدد مناسب من المتخصصيين في مجال الجامعة أو الكلية الراغبة في الإعتماد وعدد من الأكاديميين والتربويين مسن ذوي الخيرة والإختصاص، وتعد اللجنة تقريرها وترفعه إلى هيئة الإعتماد.

3 - التعكيم ( Action Judgment ): يعرض تقرير لجان الزيارات الميدانية على هيئة الإعتماد حيث يوجد لدى هيئات الإعتماد لجان مسئوليتها إعتماد المؤسسات والبرامج وإعادة إعتمادها ورفض إعتماد المؤسسات والبرامج التسي لا تحقق الجدودة المطلوبة.

القرار النهائي ( Final Resolution ) : ويتمثل القرار النهائي لهيئه
 الإعتماد فيما يلسى :

- منح الإعتماد دون أية شروط . 🧠
- منح الإعتماد بشروط ( الإعتماد المؤقت إ
  - رفيض الإعتمياد .

#### : ( Ongoing External Review ) التقويم الموضوعان المستمر — - التقويم الموضوعان المستمر

يتم إعادة تقييم المجامعات والبرامج بصفة دورية في فترة تتراوح بين عدد قليمل من السنوات تصل إلى عشر سنوات وفي كل مرة يتم إعداد دراسة ذاتية وتخضع الجامعة إلى الزيارات الميدانيسة .

وحصول الجامعة على الإعتماد الأول هو المرحلة الأولى للحصول على الإعتماد الكامل خلال فترة زمنية تتراوح بين (٣ - ٢) سنوات من الترشيح للإعتماد، وهسذا الترشيح لا يعني أن الجامعة قد حصلت على الإعتماد الكامل بل يعني أنها باشرت عملها حسب الأصول المتبعة لأداء وظيفتها . أما الإعتماد الكامل فيعني الإعتراف الرسيمي بأهلية الجامعة لأداء مهمتها وأنها أستوفت الشروط والمعايير المطلوبة وأصبحت قادرة على تحقيق أهدافها بالجودة الملازمة وأنها تستطيع الإستمرار بقدراتها الذاتية على النميو والتطوير .

وعلى ذلك فإن نظام الإعتماد الأكاديمي في الولايات المتحدة الأمريكيسة يتميسز باللامركزية، وهيئات الإعتماد غير ربحية وتقوم على البعضوية التطوعية ولها استقلالها، ويتم الإعتراف بالهيئات الإقليمية أو المحلية أو المتخصصة بواسطة مجلس إعتماد التعليم العالمي وهو هيئة غير حكومية تتبع وزارة التعليم العالمي أو قسم التعليم الأمريكي وهو يتبع مجلس الشيوخ الأمريكي. وتقوم كل هيئة بوضع معايير الإعتماد الخاصسة بها، ويستم تطوير تلك المعايير بصفة مستمرة تبعا للمتغيرات العالمية، ورغم التسوع بسين هيئسات الإعتماد إلا أن معايير الإعتماد بها تتناول مجالات متشابهة تدور حول (رسالة الجامعة المنهج - التنظيم - الخدمات - الوضع العالمي والمادي - التحصيل الدراسسي).

المجلد الرابع عشر

#### ثانيا: نظام العتماد الأكاديمي في المملكة المتعدة

يدخل نظام الإعتماد الأكاديمي في المملكة المتحدة ضمن نظام تقدويم الجدودة الكاملة، ويعتبر أكثر شمولا من حيث الأهداف والوظائف والنواتج، وقد بدأ بمنظومة التعليم قبل الجامعي بما يسمى بالتفتيش، الذي تحول خلال العقد الأخير من القرن العشرين إلى نظام مراقبة المستويات التعليمية، وإنتقل إلى التعليم العالي والجامعي، حيث أصبحت عملية التقويم مسئولية هيئات ممنقلة غير حكومية تدعمها الدولة (المجالس القومية المتخصصة، ١٠٥٠).

ويوجد حاليا ما يزيد عن ١٨٠ جامعة التعليم العالى في المملكة المتحدة، وهدده المؤسسات تغطي تتوع واسع من الأنشطة ولها خلقيات متباينة وتعمل في مناخ من التغير السريع، ومع التغيرات التي أحدثها قانون التعليم العالى عام ١٩٩٧م قامت لجندة ندواب رؤساء الجامعات بتأسيس مجلس جودة التعليم العالى ليتولى مسئولية الفحص وتقييم الجودة في الجامعات، وفي عام ١٩٩٥م قام مجلس جودة التعليم العالى بتطوير وسائل تقييم الجودة حيث إشتملت على تقييم وتصميم المنهج والمحتوى، والتنظيم، والتحديس، والتحديس،

ويخضع التعليم العالمي في المملكة المتحدة انتيبم دقيق جدا للجدودة، مسن خسلال معايير ترتبط بالتميز والتفوق، حيث تم إنشاء عندا من الهيئات المسئولة عن الجودة ومنها لجنة نواب رؤساء الجامعات، ومجلس تعويل التعليم العالى، ومجلس جودة التعليم العالى، ومجلس الإعتماد البريطاني، ومجلس جودة التعليم المفتوح والتعليم مسن بعسد (خليسل، وولا هيسري، ٢٠٠١، ص٩٥).

وفي عام ١٩٩٧م تم تأسيس هيئة ضمان الجودة في التعليم العالي في المملكة المتحدة، وهي هيئة مستقلة غير حكومية وتعمل كجمعية أهلية، وتتولى التقويم الدوري لجامعات بريطانيا، ويتم تمويلها بواسطة تبرعات من جامعات وكليات التعليم العالي ومن خلال عقود مع هيئات تمويل التعليم العالي الرئيسية (حمسن، ٢٠٠٢، ص٢١).

وفيما يلي عرض لواقع نظام الإعتماد الأكاديمي في المملكة المتحدة، طبقًا لمحاور البحث على الدحو التالي :

# ( أ ) أهداف الإعتباد الأكاديمي:

يهدف الإعتماد الأكاديمي في المملكة المتحدة إلى ما يليي (الريوسي، ٢٠٠٨، من ص ١٣٠٥) (القصيسي، ٢٠٠٤) و

- النَّحقق من أن البرامج التعليمية نفي بمنطلبات الدرجات المناسبة والمعابير الملائمة .
  - معاونة الجامعات على تطوير أدائها وتحسين مدخلاتها وعملياتها ومخرجاتها.
- زيادة النقة العامة فني مؤسسات التعليم الجامعي محليا وعالميا، وفي مستوى الشسهادات التي تمنحها.
- توفير آليات تحقيق الجودة الملائمة لضمان وصمول البرنسامج التعليمي المعسابير
   المطلوبة.
- توفير معلومات موثوق بها، يستفيد بها جميع الأطراف المرتبطة بمؤسسات التعليم
   الجامعي .
  - تهیئة وسائل تحقیق مبدأ المحاسبیة بالنسبة للموارد .
  - معاونة مؤسسات تمويل التعليم الجامعي على إتخاذ قرارات بشأن تطوير مسئولياتها .

- تعزيز التعاون بين مؤسسات التعليم الجامعي من أجل التحسين المتواصل فـــي نوعيـــة ومستويات البرامـــج.
- تحقيق مبدأ الوضوح والصراحة والشفافية حول مستوى التعليم الجامعي، وخاصة ما
   يتصل بمستوى البرامج التي تقدمها والشهادات التي تمنحها.
- التحقق من أن المصادر التي تمثل تكنولوجيا المعلومات والمكتبة والهيئة العامة والتسهيلات المادية يجب أن تكون الاتقة المسماح بتحقيق البرنامج للمعايير المطلوبة.

# ( ب ) هيئات الإعتماد وتنظيماته :

يتم الإعتماد في المملكة المتحدة من خالال مجلس الإعتماد الأكاديمي (British Accreditation Council )، والذي تم تأسيسه فسي عسام ١٩٨٤م بعد السحاب الحكومة من عملية التفتيش الذي كان يقوم به قسم التعليم، ويشمسل المجلس ممثلين من القطاع الحكومي الذين رأوا أن هناك حاجة لإيجاد هيئة مستقلة جديدة يمكنها تقديم خدمة التقويم والإعتماد، على أن تقوم الحكومة بتمويله، ويستطيع ( B A C ) أن يمول نفسه ذاتيا في الوقت الراهن، كما أن يعمل مع مجلس جودة التعليم المفتوح والتعليم . عن بعد (عبد الهادي، ٢٠٠٥، ص١٤).

وتقوم هيئة ضمان الجـــودة ( Quality Assurance Agency ) بإعتمــاد مؤسسات التعليم العالي، وتتمثل رسالتها في طمأنة الرأي العام علــى جــودة مؤسسات التعليم العالي من خاص تطبيق المعابير السليمة، والتشجيع على التحســين المســتمر فــي مؤسسات التعليم العالــي، وذلك من خـــاكل (1 - 2 (Hayes, 2006, P.P. 1):

١ -- الحفاظ على معايير الجودة الأكأديمية لمؤسسات التعليم العالي .

٢ - تدعيم معايير وممارسات التعليم العالى .

- ٣ توفير المعلومات للطلاب ضمانا لحسن الإختيار عند الإلتحاق بمؤسسات التعلسيم
   العالى .
  - ٤ ضمان الحصول علنَّى مردود ذو قيمة للمال العلم الذي يستثمر في التعليم العالمي .
    - ه تشجيع التحسين والنطويـــر.
- توفير معلومات التجمهور حول توعية التعليم العالمي بناء على الأهداف والأغــراض
   كما تحددها كل مؤسسة.
  - ٧ تعزيز ثقة الجمهور في جودة مؤسسات التعليم العالى.

(Core Values ) ويعمد عمل هيئة ضمان الجودة على القيم الأصيلة (Quality Assurance Agencey for Higher Education ,2003, P. 1)

- ١ أهمية التعليب العالبي .
- ٢ إعداد وتأهيل المتعلمين .
- ٣ حتمية مسئوليات مؤسسات التعليم العالمي .
- ٤ الإهتمام الصادق بالصالح العام في مؤسسات التعليم العالسي .

ويتم تمويل هيئة ضمان الجودة من خلال المصافر التاليسة (حسن، ٢٠٠٢، ص٢١):

- ١ مساهمة من جميع مؤسسات التعليم العالى (١٠٠%).
- ٢ الدخل الذي يتم تحصيله من خلال التعاقدات التي تتم بين الهيئة وصدندوق تمويل التعليم العالمي (٣٥٠).
  - ٣ مصادر أخرى (تبرعات) (١٠)%.

المجك الرابع عشر ----

۱۰۷ ۱۰۷ وتتمثل معايير هيئة ضمان الجودة في المملكة المتحسدة فسي الأتسى: Quality )

Assurance Agencey for Higher Education, 2003, P. 2)

- التكاسل Integrity : حيث تهدف الهيئة إلى الموضوعية والعدالمة والإسمئة الله والأمانة في عملها .
- ٢ المهنية أو التخصصية Professionalism : حيث تهدف إلى إظهار معايير مهنية عالية وتوفر خدمة فعالة تهدف إلى الحصول على مستوى جيد لمؤسسات التعليم العالمي .
- ٣ المحاسبيــة Accountability : حيث أن الهيئة مسئولة أمام مؤسسات التعليم
   العالي وأمام الجمهور من المعلومات التي تقدمها .
- ٤ الإنفتساح Openness : حيث تهدف إلى الشفافية في العمل، وبناء النقسة بسين المستفيدين، وتوفير المعلومات حول عمل الهيئة للسرأي العسام مسن خسلال طسرق وإجراءات واضحة.

## ( ج ) معايير الإعتباد ومجالاته :

رغم أن الجامعات في المملكة المتحدة مستقلة غير أن معظمها يعتمد على تمويل من الحكومة، وتوجد هيئة ضمان الجودة وهي هيئة مستقلة مهمتها وضع معايير تضمن الجودة في التعليم العالمي كما أن دورها مراقبة إستمرار ضمان تطبيع هذه المعايير وتطويرها، وإلى جانب هذه الهيئة هناك مؤمسات تمنح الإعتماد، ومع بداية عام ٢٠٠٤م أصبحت مؤسسات التعليم العالى في المملكة المتحدة مازمة بإعطاء معلومات عن أنظمة الجامعات، وقبول الطلاب وإستمرارهم وتخرجهم، وأنظمة ضمان الجودة فيها.

## ومن معليير الإعتماد في الجامعات في المملكة المتحدة ما يلسي (فرح، ٢٠٠٧، ص٣):

- -- تأمين بيئة تعليمية مناسبة . إستقلاليسة الجامعة عن الجهة المانحسة ...
  - ضمان السيولة المالية , تأمين هيكل تنظيمي متر ابسط .
    - وجود نظام لضمان الجودة .
    - تأمين تطوير المناهج التعليمية وأساليب التقييم بمشاركة الهيئة التعليمية .

#### وكذلك لابد من ضرورة وجود معايير للعناصر التاليسة :

- شروط منح الشهادات . تحقيق الأهداف التعليمية .
- نوعية وأساليب التعليم .
   نوعية وأساليب التعليم .
  - شروط قبول الطسلاب . طرق التقييم .

ويقوم مجلس الإعتماد البريطاتي بالتفتيش في خمسة مجالات (عد الهادي،

- : (1000 . Ti. 0
- المبانى والصحة والأمان . الإدارة وكيفية تعبين أعضاء هيئة التدريس.
  - إدارة الجودة . رعاية الطلاب .
    - التعليم والتعلم (طرق التدريس والمصادر).

### ( د ) إجراءات الإعتماد ومراحله :

### إجراءات الإعتماد الأكاديمي في الملكة المتحدة:

بعد الإتفاق بين هيئة الإعتماد والمؤسسة المراد إعتمادها نتم آجراءات الإعتماد .

بموجب جداول محددة تتم بموجبها الأمور التاليـة (الربيعسي، ٢٠٠٨، ص ص٥٣٤:

- ١ تتم زيارة المؤسسة التعليمية لمقابلة المسئولين، وللتعرف على مختلف نواحيها .
- ٢ تقدم المؤسسة المراد إعتمادها تقريرا عن أنظمتها وأساليب التعليم وإجراءات ضمان الجودة، وعلى الأخص التقييم الذاتـــــى.
- ٣ نتم زيارة المؤسسة للإطلاع على مدى تطبيق الأنظمة، ونتم مقابلة المسئولين ويكون التركيز على مقابلة الجان الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة الإدارية والطلاب.
  - عند تقرير عن نتائج التنقيق للمؤسسة .
    - يناقش التقرير مع المؤسسة .
  - تصدر التوجيهات بالإعتماد، أو الإصلاحات الواجب تأمينها للحصول على الإعتماد.
- ٧ تبقى المؤسسة الجامعية بعد حصولها على الإعتماد والذي منته ست سنوات ملزمـــة
   بنطبيق المعايير تحت وطأة التدقيق الدوري.

ويتضمن نموذج الإتفاق الكثير من النقاط منها (فسرح، ٢٠٠٧، ص؛):

١ - مراجعة البرامج كل مت سنوات على الأكل .

المجلد الرابع عشر



- ٢ تعيين أعضاء فريق الإعتماد الذي يتكون بشكل عام من عضوين أكاديميين من هيئة الإعتماد، وممتحنين خارجين لا علاقة لهم بالمؤسسة المراد إعتمادها ولا بهيئة الإعتماد، وهناك مهنيين إستشاريين من كل تخصص، وهناك عضوين من المؤسسة المراد إعتمادها كمر اقبين في الإجتماعات وليس لهم حق القرار على أن يكونا من مجلس أمناء المؤسسة وليس من الإدارييان .
- ٣ زيارة المؤسسة المراد إعتمادها في أوقات متفق عليها ويجرى خلالها مناقشة للتقييم
   الداخلي وكذلك مناقشة التقرير الخارجي، ولهيئة الإعتماد الحق في مقابلة أعضماء
   الهيئة الأكاديمية والإدارية والطلابية للتحقق .
  - ٤ تأمين ضمان الجودة ضمن معايير تطلبها هيئة الإعتماد .
- ٥ تقديم تقارير دورية لهيئة الإعتماد خلال مدة الإعتماد التسي تعسقر من (٥ ٦):
   سنوات .
- تنفع المؤسسة المراد إعتمادها مبلغا محددا عن كل طالب في التخصيص المسراد
   اعتماده .
  - مراحل الإعتماد الأكاديمي في الملكة المتحدة:

تتمثل مراحل الإعتماد الأكاديمي في المملكة المتحدة من المراحل التالياة:

#### ١- المراجعة الداذلية لجودة المؤسسات الجامعيــة؛

حيث نجد أن الجامعات مسئولة عن جودة ما تمنحه من درجات علمية، وكل منها إجراءاتها الداخلية في التأكد من الوصول إلى المعايير وتأكيد وتعزيز جودة ما تقدمه من

المجلد الرابع عشر

1 117 7

تعليم من خلال تقييم الطلاب والإجراءات الخاصة بتصدميم البرامج والموافقة عليها وتوجيهها ومراجعتها.

. ـ وتقوم كل جامعة بعمليات مراجعة منتظمة لبرامجها في نهاية المسنة الاكاديمية بواسطة القسم الذي يقدم البرنامج ويلخذ في إعتباره تقارير الممتحدين الخارجيين وتقارير الممتحدين الخارجيين تشمـل علــ عهد العزيز، وحسيـن، ٢٠٠٥، ص ٢٠١):

- التأكد من أن معابير العمل وتصنيف الدرجات تتفق مع المعابير العالمية الخاصة بها.
  - ضمان أن عمليات التقييم للطلاب بتم إجرائها بموضوعية وطريقة منسقة.
    - التدخل مباشرة في توزيع الدرجات الخاصة بالطلاب.

### r -- المراجعة الخارجية لجودة المؤسسات الجامعيـة :

تنظر المراجعة الخارجية الرئيسية لهيئة ضمان الجودة في الطريقة التي تتبعها أيا من الجامعات في إدارة أنشطة ضمان الجودة الخاصة بها، وضمان معاييرها الأكاديمية . وتتم المراجعة الخارجية من خلال ما يلي (الربيعي، ٢٠٠٨، ص ص٢٣٧): (حسن، ٢٠٠٨، ص٠٠٠):

التقييم الذاتي: ويتم في هذه الخطوة إعداد وثبقة تقييم الذات التي تقدمها الجامعة والتي تحتوي على معلومات عن الجامعة التي ترغب في الإعتماد مسن حيث قبسول الطلاب، وإدارة جودة البرامح، وأهداف ومواصفات البرامح، والنتائج المتوقعة منها بخصوص المعرفة والفهم والمهارات، وتوضيح نقاط القوة والضعف، وتشتمل أيضا وثبقة التقييم الذاتي على معلومات عن الهيئة العاملة والمصادر . وتقدم الجامعة وثبقتسان أحدهما عن المؤسسة ككل والأخرى عن عينة من الأتسام.

- زيارة فريق المراجعة: تستخدم هيئة ضمان الجودة عملية مراجعة الأقران، حيث يقوم فريق من الأكاديميين بزيادة الجامعات، ويتم قبل الزيادة عقد إجتماعات تــوفر فيها الجامعات البيانات التي يتم تقييمها بواسطة الفريق، وتتراوح مدة الزيارات من ( ٢ ٥ ) أيام، يلتقي خلالها الفريق بكل من هيئة التتريس والطلاب . وفي نهاية الزيارة بصسدر الفريق حكما عما إذا كانت الجامعة أو الكلية تابي التوقعات المطلوبة فيما يتعلق بالمعابير والجودة، كما يحكم افريق على مدى مصدافية المعلومات التي تقدمها عن نفسها .
- المتقرير النهائي: ويحدث ذلك في ضوء تقرير الدراسة الذاتية، وتقريــ الغريــق
   الزائر، وفي ضِوء المعايير المحددة يتم إعلان النتيجة بقبول الإعتماد أو رفضــــ.
- الحتابعة: ويتم في هذه الخطوة تعزيز نقاط القوة التسي حسدها فريسق المراجعة
   والتعامل مع النواحي التي تحتاج إلى تحسين وتتم متابعتها من خلال هيئة ضمسسان
   الجسودة .

## ثالثا : نظام الاعتماد الأكاديمي في اليابان :

يرجع العديد من التربوبين سر المعجزة اليابانية المعاصرة إلى مؤمسات التعليم،

تلك التي تساهم إلى حد كبير في غرس ثقافة الجودة في كل شئ بقوم به أو يتعامل معمه

الطالب، وتعبر عن ذلك ميري هوايت بقولها أن الفرد الياباني يتشرب ثقافة الجودة منه

نعومة أظافره معواء كان ذلك في المنزل أو الشارع أو المدرسة أ، وفي الجامعات اليابانية

على وجه الخصوص وبالإضافة إلى تطبيق هذه المفاهيم الإدارية الحديثة لإحراز التمينز
والتفوق في أدائها، ظهرت في العقد الأخير من القرن العشرين أنشسطة التقسويم السذاتي

والمنابعة الذاتية كأحد الآليات المستخدمة التحقيق ضمان الجسودة في الجامعسات (محمد، ٢٣٠٧).

ويتميز التعليم الجامعي في البابان بالتنوع والتعدد في أسكاله وتنظيماته ومحتوياته، وتحرص الحكومة اليابانية على تحقيق المستوى المميلز التعليم الجامعي، والذي يمكنها من الوصول إلى أعلى المستويات الجامعية في العالم، وذلك بالتباع نظم متميزة لسياسة القبول وتقديم برامج متميزة، ومن هنا كان المجتمع الياباني في حلجة إلى نظام معياري لإعتماد هذا التتوع والتعدد في التعليم الجامعات والإرتقاء بها محليا وعالميا (المجالس القومية المتخصصية، ١٩٩٩م، ص ص ١٩٦٨مات)، وفيما يلي عرض لواقع نظام الإعتماد الإكاديمي في الجامعات اليابانية، طبقاً المحاور البحث على النحو التالي :

# ( أ ) أهداف الإعتباد :

يهدف الإعتماد الأكاديمي في الجامعات اليابانية إلى ما يلسي (Akiyoshi, 2002, P. 26):

- تحسين الأداء التعليمي والبحثي في إطار متكامل وفق برامج محددة .
- مساعدة الجامعات على تحديد أهدافها من خلال عملية التقييم الذاتي، ووضع خطط
   لتتفيذ وتحقيق ما لم يحقق منهها .
- تحقیق مجتمعات المعرفة وتشجیع التنافس بین الجامعات والعمل علی تحسین جـودة التعلیم بها .
- تطوير الهياكل الإدارية في الجامعات بناء على أنظمة متعددة الثقيريم والمتابعة
   والفصص

- تحقيق التطوير المستمر للبرامج التعليمية التي تقدمها الجامعات لتابيعة إحتياجات
   المستفدين .
  - تنمية القدرة على التقويم الذاتي البرامج التعليمية .
- التأكد على ترسيخ ثقافة الجودة، والترام الجامعات بوضع خطة إستر اتبجية اضمان
   الجدودة .

### (ب) هيئات الإعتباد وتنظيهاته:

يتم الإعتماد الأكاديمي في اليابان من خلال هيئة إعتماد الجامعات اليابانية العنماد الجامعات اليابانية ( Japan University Accreditation Association )، وقد تأسست عام ١٩٤٧م برعاية ( ٢٦ ) جامعة بابانية، وقد تم منح أول إعتماد في العالم الجامعات، وفي عام ١٩٥٠م، وقامت هذه الهيئة بوضع عدة معلير تستخدم في الباس فعالية الجامعات، وفي عام ١٩٠١م بدأت الهيئة مشروع الإعتماد المتبادل والخاص بإعادة إعتماد الجامعات التي تم إعتمادها من قبل، وفي عام ١٩٩١م ثم إعادة تنظيم معايير المؤسسات الجامعية لكسي تؤكد إستقلالية الجامعات وتطوير المناهج (Akiyoshi, 2002 , p. 129).

وتقوم هيئة إعتماد الجامعات البلبانية بعملية إتخاذ القرار بواسطة مجلس أمناء (Board of Trustees ) يستم إنتخابسه بواسسطة مجلس مستثساري الهيئسة (Board of Councilors ) والذي يتكون من كل عضو رسمي في الهيئسة ويبلغسون (٢٠٠) عضو من الأكاديمين ومن أعضاء المجتمع مسن التخصصسات المختلفة مثسل المحاسبة والقانون للقيام بعمليات المراجعة الخارجية (External Review ) للجامعات

الأعضاء في الهيئة، وتحصل الهيئة على التمويل الخاص بها من خسلال مصسروفات العضوية ومصروفات الإعتساد (Miyake,2007, p. 59).

ويتم إعتماد الجامعات اليابانية بواسطة هيئة إعتماد الجامعات اليابانية من خسلال نظاميسن (حسن، ٢٠٠٧، ص٢٧).

## - النظام الأول : الإعتماد (Accreditation)

وبمنح للجامعات التي تتقدم لأول مرة لطلب العضوية الرسمية في هيئة الإعتماد، ولابد أن يمر على لإنشاء الجامعة أربع سنوات حتى يكون لها الحق في الإنضمام لعضوية الهيئة.

# - النظام الثاني : إعادة الإعتماد ( Re-Accreditation )

ويمنح بعد مرور خمص سنوات من الحصول على الإعتماد الأول بالنسبة للجامعات التي تحصل لأول مرة على الإعتماد، ويمنح كل سبع سنوات للجامعات التي حصلت على إعادة الإعتماد من قبل: «

وتعتبر عملية الإعتماد أو إعادة الإعتماد متشابهتين من حيث الطرق والإجراءات المتبعة للإعتماد، والفرق الأساسي هو أنه طبقا النظام الأول لا تستم عضوية الجامعة بالهيئة إلا بعد حصولها على الإعتماد (النظام الأول)، ولكن طبقا النظام الشاني (إعدادة الإعتماد) لا تقد الجامعة عضويتها حتى لو لم تحصل على إعادة الإعتماد . ويعتمد إعادة الإعتماد على ما إذا كانت الجامعة قد عملت بالتوصيات التي نكرت من قبل خال خصولها على الإعتماد بواسطة الهيئة.

وفي عام ١٠٠٠م قامت وزارة التربية بعمل نظام لتقويم البرامج التربوية والبحثية في الجامعات، حيث طلبت الوزارة من الجامعات أن تقديم نفسها مسن خلال المؤسسة الوطنية للدرجات الأكاديمية وتقويم الجامعة (for Academic Degree and University Evaluation) ويسعى هذا البرنامج إلى تحقيق هدفين : الأول هو التقويم الخارجي والذي يوفر تغذية راجعة لكل جامعة ويساعد في تحسين العملية التعليمية والبحثية بها ، والثاني : هو ضمان التطوير المستمر والمساعلة وهو أداة لنشر المعلومات عن الشطة الجامعات ومخرجاتها، ويستم تصديف برامج التقويم إلى ثلاثة أنواع هي التقويم حسب الموضوع، وتقويم الأنشاطة التربوية، وتقويم الأنشاطة البحثية المخاسة) .

# ( ج ) معايير الإعتباد ومجالاته :

نظر الإنساع عملية تقويم أداء المؤمسات التعليمية بمختلف مقوماتها وعناصرها، وحيث التعليم التعليم العامة لتقدويم وحيث التعليم العامة لتقدويم (Aktyoshi, 2002, P.134):

- أن يكون للمؤسسة التعليمية أهداف مناسبة لتعليم الطلاب.
- مرونة النظام التعليمي والبحثي لتأمين إستقلالية الجامعات.
- تحسين وإصلاح النظام الإداري، وسهولة إتخاذ القرارات الإدارية.
  - إلتزام الجامعات بالتحسين المستمر للتعليم الجامعي .

وتتمثل معاييس الإعتماد الأكاديمي في الجامعات الياباتية فيما يليي (Japan University Accreditation Association 2004, pp. 2 – 3):

المجلد الرابع عشر -----

- الرسائية والأهداف: ويعتي ملاعمة رسالة وأهداف الجامعة مع أهداف وغابيات المجتمـع.
- ٢ تنظيم التعليم والبحث: تحديد تنظيمات الجامعة في مجال التعليم والبحث العلمسي
   ومدى إرتباط هذه التنظيمات برسالة الجامعة وأهدافيان
- ٣ قبيول الطيالات : الابد من وجود سياسة واضحة ومحددة القبول وتكون واضحة للطلاب وأولياء الأمور والمجتمع .
- و الأشطة للبحثية: ضرورة وجود نظام لدعم البحث للعلمي مثل التمويل،
   والأدوات والمعامل، والكفاءات البشرية المؤهلة القادرة على الإنتاج العلمي
   والمساهمة في بناء المعرفة.
- ٢ هيئة التدريس : وتشمل معايير التقويم المتعلقة بهيئة التدريس وجسود انظمة
   لإختيار الكفاءات الجيدة، ومعايير وآليات لتقويم جودة الأداء، وتقييم كل عضو مسن
   الناحة الحثسة .
- ٧ التسهيلات والمعدات : وتعنى مدى توافر المعدات والتجهيزات اللازمــة لعمليــة التدريس والبحث العلمي، ومدى إرتباطها بتكنولوجيا المعلومات والإتحمال .
- ٨-المكتبة ومصادر النعام : وتعني ضرورة توفر المصادر والكتب والمجلات الأكاديمية، والمصادر السمعية والبصرية الضرورية للأبحاث، وساعات عمل المكتبة، وتوفير شبكة إتصالات مكتبية وضمان فعاليتها وملاعمتها .

- ٩ الخدمات الطلابية: وتقاس بمدى توفير الإرشاد الطلاب فيما يتعلق بحياتهم اليومية وأهدافهم المستقبلية في العمل ومدى فعالية الإستفادة مسن هدده الأهداف،
   و الرعاية الصحية.
- ١٠ الإدارة الجامعية: وقيه يتم التركيز على التنظيم الإداري للجامعية ووضيوح
   الأنظمة والقوانين، وتعيين الأفراد في المناصب الإدارية وترقية المسوظفين
   الأنشطة الدشة .
- ١١ الرقابة والتقويم : وفيه تقوم الجامعة بتشكيل لجنة التقويم الذاتي، وتقوم بإجراء
   علاقات إتصال مع هيئة الإعتماد تعتمد على الشفافية والوضوح.

### ( د ) إجراءات الإعتباد ومراحله :

نتطلق إجراءات الإعتماد الأكاديمي وعملياته في الجامعات اليابانيــة مــن مبــدأ إستقلال الجامعات وحريتها الأكاديمية، وتسير هذه الإجــراءات علـــى النحــــو التالـــي (سليمـــان، ٢٠٠٥م، ص٢٧٠) (محمد، ٢٠٠٧، ص٢٠٠):

- ١ إجراء تقويم ذاتي للمؤسسة أو البرنامج لقياس ما تحقق من الأهداف.
- ٢ نقدم المؤسسة التعليمية الراغبة في الحصول على الإعتماد تقريسرا شاملا عن
   أوضاعها الحالية بشكل متكامل، وحسب متطلبات هيئة الإعتماد.
  - ٣ إجراء تقويم خارجي بدون زيارة الموقع، ويتم ذلك من خلال الخطوات التاليـــة:
- شكل هيئة الإعتماد لجنة من المتخصصين في المجالات المختلفة لإجراء مناقشة
   مستفيضة لتقارير الجامعات، ثم تقدم اللجنة تقريرا عن تقويمها لكل جامعة.

المجلد الرابع عشر

- بعد وصول تقرير الجامعة وتقرير اللجنة المقومة، تصدر هيئسة الإعتماد توصياتها والنزاماتها وتوجيهاتها الرئاسة الجامعة، وبعد وصول توجيهات هيئسة الإعتماد (JUAA) تقدم لكل جامعة خطة التنفيذ هذه التوصيات في موعد محدد، ويستم بموجب ذلك منح الجامعة الإعتماد.
- التقويم الخارجي بزيارة الموقع: ويتم ذلك من خلال زيارة فريــق مــن الهيئــة إلـــى
   الجامعة وذلك المتكد من أن التوصيات التي أوصت بها الهيئــة تــم تتفيــذها بالفعـــل
   ويستخدم ذلك لإعادة الإعتمـــاد .

ولا تصنف هيئة الإعتماد ( J U A A ) المؤسسات التعليمية أو ترتبها حسب مستواها فهي إما تعتمد المؤسسة أو ترفض إعتمادها، ولا تحد الهيئة مدة معينة لمسريان مفسول إعتمادها، ولا تسقط عضوية المؤسسة التعليمية حتى ولو لم تحصل على إعادة الإعتماد .

ويتضح مما سبق أن البابان إهتمت بتحسين جودة التعليم بالجامعات عن طريق إنشاء هيئات خاصة بالإعتماد لتقييم أداء هذه الجامعات في إطار المنافسة العالمية، وكان الهدف الأساسي من تطبيق نظام الإعتماد يتمثل في تقديم الممناعدة في الوصول إلى الجودة المطلوبة من خلال عملية التقويم والمراجعة لنشاط هذه الجامعات، وتستم عملية الإعتماد وفق معايير محددة في عدة مجالات تبدأ برسالة المؤمسة وأهدافها، والمناهج والمقررات، والأنشطة، وقبول الطلاب، وهيئة التدريس، وغيرها من المجالات المختلفة، وتشمل عملية الإعتماد على إجراءات التقويم الذاتي والتقويم الخارجي، ثم مسنح الجامعة الإعتماد أو رفض الإعتماد .

#### رابعا: التحليل المقارن

من خلال العرض السابق لخبرات بعض الدول ( الولايات المتحدة الأمريكيــة، المملكة المتحدة، البابــان ) في تطبيق نظام الإعتماد الأكاديمي بالجامعات، يمكــن بيــان أوجه التشابه وأوجه الإختلاف من خلال ما تناوله البحث من محاور علــى النحـــو التالــــو النالـــــو النالــــو النالــــو النالــــو

(أ) أهداف نظام الإعتباد الأكاريمي: تتثابه الدول الثلاث فيما بينهما من الهدف العام للإعتماد، حيث أن الهدف العام للإعتماد في الولايات المتحدة الأمريكية هو إعطاء صورة واضحة المرأي العام عن ممنوى البرامج الأكاديمية في الجامعات مما يعطلي الممتنان المجتمع عن كفاءة وأهلية خريجي هذه الجامعات . أما الهدف الرئيسي للإعتماد في المملكة المتحدة هو تهيئة المناخ لتحقيق المحاسبية، حيث أصبحت مطلبا رئيسيا علسى المستوى القومي . أما الهدف الأماسي للإعتماد في الوابان هو العمل على تحسلين الأداء التعليمي والبحثي مع تدعيم الإمتياز والتفوق في أداء الجامعات لوظائفها، وتشجيع وتعزيز عمليات التافس بين الجامعات الحقيق مجتمع المعرفة .

ويأتي الإختلاف بينهما في أن هذه الأهداف تعكم المبررات التسي قسادت إلسي إنشاء نظم الإعتماد ومنها عدم قدرة الجامعات على ترفير المخرجات التي يتطلبها سسوق العمل وإنخفاض التمويل الحكومي لها كما في الولايات المتحدة الأمريكية، وتزايد الإتجاه نحو المحاسبية العامة للجامعات وتحقيق الشفافية وزيادة التنافس ببن الجامعات كما فسي المملكة المتحدة، وإنخفاض المعابير الأكاديمية نتيجة للتوسع الكبير في الجامعات كما فسي الوابسان .

المجلد الرايع عشر

(ب) هيئات الإعتماد وتنظيها به : تختلف الهيئات المسئولة عن الإعتماد في الدول الثلاث، ففي الولايات المتحدة الأمريكية تتم عملية الإعتماد من خلال روابط و هيئات وتتظيمات وبمشاركة الإتحادات المهنية الوطنية في بعض القطاعات والتخصصات المهنية ذات العلاقة بطبيعة الجامعة أو البرنامج، ولقد تعددت هذه الهيئات والروابط والتنظيمات إلى الحد الذي أصبح من الضروري البيسيق فيما بينها وإعتمادها، ولذلك تم إنشاء مجلس إعتماد التعليم العالى ( C H E A )، والذي يقوم بمراجعة أعمال هيئات الإعتماد المعتمدة دوريا وتحديد صلاحيتها، وتقويم انشطتها .

وفي المملكة المتحدة نجد أن الهيئات المسئولة عن الإعتماد هي هيئات المسئولة عن الإعتماد هي هيئات مستقلة تدعمها الدولة، وهدفها ضمان جودة التعليم الجامعي، ومن أشسهر الهيئات التسي تقوم بالإعتماد في المملكة المتحدة هيئة ضمان الجودة ( Q A A ) وهي التي تتولى التقويم الدوري للجامعات، وتقييم المظاهر المتعدة لجودة التعليم الجامعي .

وفي اليابان تجد أن الهيئات المعتولة عن الإعتماد وهي هيئة واحدة وهي هيئسة إعتماد الجامعات اليابانية ( J U A A ) وهي هيئة مستقلة، وقد قامت بوضع عدة معايير تستخدم في قياً في فعالية الجامعات يتم في ضوئها الحصول على الترخيص أو الإعتماد. ( ع ) معايير الإعتماد ومجالات : تتشابه الدول الثلاث في تحديد بعض المعايير التي يتم في ضوئها تقييم أداء الجامعات فني الولايات المتحدة الأمريكية تشتمل على ( رسالة المؤسسة، والبناء التتظيمي المؤسسي، والمنهج، ودعم الجامعة، والدعم الطلابي، ونتاتج المغلم، ومصادر التمويل، والإدارة ) . وفي المملكة المتحدة يتم التركيز على ( الأهداف، وقيول الطلاب، والسائيب التعليم، وممنح الشهادات، وطرق التقييم، والهيكل التنظيمي،

الرسالة والأهداف، وتنظيم التعليم والبحث، والبحث، والبحلاب، والمناهج، والأنشطة البحثية، وهيئة التدريس، والخدمات الطلابية، والمكتبة، ومصادر التعلم، والتسهيلات والمعددات، والإدارة). ومن الملحظ أن الدول الثلاث تؤكد على مجموعة من المعايير التي تشتمل على عدة مجالات تقوم بها الجامعات ويعكس نلك الفكر المنظومي الشامل الذي يراعسي جميع عناصر التعليم الجامعي ومقوماته. ويتضح أيضا أنه توجد أهداف عامة وأخسرى فرعية لمعايير الإعتماد في الدول الثلاث.

( م ) إجراءات الإعتماد ومراحله : تتثابه إجراءات الإعتماد ومراحله في الدول الثلاث، بالرغم من إختلاف مسميات هذه الإجراءات، وتتطلق من مبدأ إستقلالية الجامعات وحريتها الأكاديمية وتتقق جميعها على الخطوات التالية:

- ١ إجراء النقويم الذاتي أو الدراسة الذاتية .
- ٢ عرض تقرير الدراسة الذاتية على الهيئة المسئولة عن الإعتماد .
- ٣ إجراء عملية التقويم الخارجي عن طريق زيارة فريق من الخبراء الجامعة .
  - أ تقديم تقرير شامل عن الزيارة إلى الهيئة.
  - - ٦ إلمتابعة أو إعادة الإعتماد .

وهذا يعكس في مضمونه الأساس الذي يسير عليه نظام الإعتمساد فسي السدول الثلاث، والذي يتمثل في مبدأ إستقلال الجامعات، حيث التقسويم السذلتي أو لا، تسم تساتي الإجراءات الأخرى للتي تحقق التوازن بين مبدأ الإستقلال ومبدأ المسئولية أو المحاسبيسة

# المحور الرابع: واقع الجهود المصرية في مجال الإعتماد الأكاديمي بالجامعات:

أصبح الإعتماد الأكاديمي إتجاهاً عالميا يعول عليه كثيراً كأسلوب لتقويم المؤسسات التعليمية، ولم يعد قضية ثانوية ولكن أصبح من القضايا المصيرية التي تمليها تطورات الحياة ومتغيراتها المحلية والعالمية، مما جعل ضرورة الأخذ بنظام الإعتماد كأحد الآليات المناسبة لضمان الجودة في المؤسسات التعليمية، ومن ثم أوصت العديد مسن الدراسات بضرورة إنشاء مؤسسة قومية مستقلة غير حكومية تتسولي مسئولية التقويم الخارجي للجودة في الجامعات وتكون لها صلاحيات وممثوليات الإعتماد مسع الإستقادة من الخبرات الدولية في هذا المجال (المجالس القومية المتقصصة، ٢٠٠٠، ص ١٤٠٠).

ويدا الإهتمام بجودة التعليم الجامعي منذ عام ١٩٨٩م حيث أصدر المجلس الأعلى للجامعات قرارا بإنشاء لجنة عليا لتطوير الأداء وتقوم بوضع معايير ومقاييس للأداء على مستوى كل جامعة وكل كلية وكل قسم وكل وحدة ذات طابع خاص، وكذلك بالنسبة لمحتوى المقررات الدراسية والإمتحانات القصيسي، ٢٠٠٤، ص ٢٧٧١).

وفي إطار الإستراتيجية القومية لتطوير منظومة التعليم في مصدر، والتسي تسم ترجمتها إلي غمس وعشرين مشروعا بتم تتفيذها على ثلاث مراحل خلال ألفترة من عام التركيز على سنة مشروعات كمرحلة أولى وهي مشروع تطوير كليات التربية ومشروع تطوير الكليات التكنولوجية المصرية ومشروع تنمية قسدرات أعضاء هيشة التسدريس والقيادات ومشروع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات ومشروع شمان الجودة والإعتماد ومشروع تصندوق تطوير التعليم العالى، وكان مشروع ضمان الجودة والإعتماد على رأس هذه المشروعات والذي معثل حجر الزاوية المتطوير المستمر امنظومة التعليم العالى في مصدر (وزارة التعليم العالى، ع ٢٠٠٤، ص ٢٧).



إلا أن تنفيذ هذه المشروعات إعتمد على المعونات الخارجية، حيث تم تسديير مصادر التمويل لهذه المشروعات بقرض من البنك الدولي يقابله تمويسل مسن الجانسب المصري بالتعاون مع مصادر تمويلية أخرى مثل هيئة المعونة الأمريكية والبريطانية، والمتدوق العربي الخليجي، والإتحاد الأوربي، بالإضافة إلى تمويل من مؤسسة فورد الأمريكية تم تخصيصه الإعداد الدراسة الذائية لمجموعة تجريبية مسن الكليسات وإعداد وتمويل دراسة الجدوى الإنشاء الهيئة القومية لضمان الجودة والإعتماد (وزارة التطيم العالمي).

ولإدارة مشروع ضمان الجودة والإعتماد في التعليم العالي، تسم إنشساء اللجنسة القومية لإدارة مشروع تقييم الأداء وضمان الجودة والإعتماد في لكتسوير عسام ٢٠٠١م، لكي تتابع خطوات المشروع الذي تم تطبيقه حتى عسام ٢٠٠٧م وذلك بهدف تطسوير منظومة التعليم العالمي في مصر من خلال تطبيق نظم ضمان الجودة والإعتماد ومعسايير تقييم الأداء لتحقيق المواصفات القياسية العالمية في التعليم والإدارة الجامعية بما يساهم في إعداد الخريج القادر على مواكبة التطورات العالمية والتكنواوجيسة ويمستطبع المنافسسة والتميز مطيا وعالميسا (وزارة القطيم العالمية من ٢٠٠١م، من ١).

وكان من بين المهام الأساسية المنوطة باللجنة ما يلني (مايم، ٢٠٠٥، من ص ٧ - ٨):

نشر ثقافة الجودة بين فئات المجتمع وزيادة الوعي بأهمية تطبيق نظم ضـــمان الجــودة
 والإعتماد .

الإعداد لإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد .

- مساعدة مؤسسات التعليم الجامعي في إنشاء وتطبيق نظم تقييم الأداء وضمان الجــودة
   خلال فترة إنتقالية تستغرق ثلاث سنــوات .
- إعداد معايير قومية قياسية تتمشى مع المعايير العاامية لإعداد الخريج القادر على
   المنافسة العالمية .
  - مساعد الكليات والجامعات على كيفية بناء قدراتها المؤسسييــة .

ومن منطلق إستمرار الجهود المصرية في مجال تطبيق ضمان الجودة والإعتماد صدر القانون رقم ( ٨٢ ) اسنة ٢٠٠٦م بشأن إنشاء الهيئة القومية الضمان جودة النطيم والإعتماد، والذي نص في مانته الأولى على إنشاء هيئة عامة تسمى ( الهيئة القومية لصمان جودة التعليم والإعتماد ) تتمتع بالإستقلالية وتكون لها الشخصية الإعتبارييية العامة، وتتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها مدينة القاهرة، واللهيئة أن تتشئ فروعا لها في المحافظات (رئاسة الجمهورية ٢٠٠٧م ، ص٣)).

ووققا المادة ( ١٤) من قانون إنشاء الهيئة بكون لها مجلس إدارة بصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية ويتكون من خمسة عشر عضوا من بين خبراء التطيم ممسن لهم دراية كافية في مجال تقويم الأداء وضمان جودة التعليم في جميع مجالاته، ولأ تتعارض مصالح أي منهم مع أهداف الهيئة . ويعين القرار من بين أعضاء المجلس رئيسا وثلاثة نواب الرئيس، أحدهم لشئون التعليم العالي والأخر الشئون التعليم قبل الجسامعي والثالث لشئون التعليم الأزهري . وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة المتحديد لمدة ولحدة مماثلة (الهيئة القومية لضمان جودة التطيم والإعتماد ٢٠٠٨م، ص٨) .

وفيما يلي سوف نتناول الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد من حيت الرؤية والرسالة والأهداف والإختصاصات والهيكل التنظيمي للهيئة، وذلك على النحسو التألم :

أ -- الرؤية : أن تكون البيئة كيانا للإعتماد في التعليم معترفا بــه عالميــا ومشــيودا لقراراته بالمصداقية والموضوعية وقادرا على تطوير ذاته سعيا لضــمان جــودة التعلــيم وتحقيق النميز والتنافسية لمخرجات مؤسساته المختلفة على المستوى المحلــي والإقليمــي والاولي بما يخدم أغراضه النتمية الشاملة ويحافظ على هوية الأمــة (الهيئة القومية لضمان والدولي بما يخدم أغراضه النتمية الشاملة ويحافظ على هوية الأمــة (الهيئة القومية لضمان).

ب - الوسالة: الإرتقاء بمستوى جودة التعليم وتطويره المستمر وإحتماد المؤسسات التعليمية وفقا لمعايير قومية تتسم بالشفافية وتتلاعم مع المعايير القياسية الدوليسة لهيكلة ونظم وموارد وأخلاقيات العملية التعليمية والبحث العلمي والخدمات المجتمعية والبيئية، وكسب ثقة المجتمع في مخرجاتها التحقيق الميزة التنافسية محليا وإقليميا ودوليا، ودعم خطط المتمية القومية الشاملة، وتعزيز المساهمات المعرفية والثقافية والبحثيمة لهذه المؤسسات (وزارة التعليم العالمي).

 ـ أهداف الهيئة : تهدف الهيئة إلى ضمان جودة التعليم وتطويره المستمر من خطال (رئاسة الجمهورية، ٢٠٠٧ ، من ):

<sup>-</sup> نشر الوعى بثقافة الجـودة.

- التنسيق مع المؤسسات التعليمية بما يكفل الوصول إلى منظومة متكاملة من المعايير
   وقواعد مقارنات التطوير وآليات قياس الأداء إسترشدادا بالمعايير الدولية وبما لا يتعارض مع هوية الأمـــة.
  - دعم القدرات الذاتية للمؤسسات التعليمية للقيام بالتقويم الذاتي.
- تأكيد الثقة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في مخرجات العمليسة التعليميسة،
   ويما لا يتعارض مع هوية الأمة.
- التقويم الشامل للمؤسسات التعليمية وبرامجها طبقا للمعايير القياسية والمعتمدة لكل مرحلة تعليمية ولكل نوع من المؤسسات التعليمية.

#### د -- إذتهاهات الفيئة:

للهيئة القومية في سبل تحقيق أهدافها إتخاذ ما يلزم من الجراءات وقرارات وعلسى الأخــص (الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتمادة ٨٠٠٧، ص ص١٩٠٠٠).

- ١ وضع السياسات والإستراتيجيات الخاصة بضمان جودة التعليم وإحداد تقارير التقويم والإعتماد والإجراءات التتفيذية اللازمة لذلك وإعلان المجتمع بمستوى المؤسسات التعليمية وبرامجها ومدى قدرتها على تقديم الخدمة التعليمية وفقا لرسالتها المعلنة.
- ٢ -- وضع آليات نشر الوعي بثقافة الجودة والنظوير احدى المؤسسات التعليمية
   و المجتمع.
- ٣ وضع المعايير والإجراءات لقياس مدى إستيفاء المؤسسة التعليمية السروط
   الاعتماد.
  - ٤ وضع أسس وآليات إسترشادية لقيام المؤسسات التعليمية بالتقويم الذاتي .

- وضع أسس وقواعد وإجراءات الرقابة والمنابعة الدوريسة للإعتمساد، والمراجعسة والنطوير المستمر لها في ضوء المتغيرات التربوية والعمايسة.
- ٣ تقويم البرامج والأداء في المؤسسات التعليمية، من حيث البنية الأساسية والأنشطة
   الطلابية والمجتمعية والمناخ التربوي وثقافة التعليم والبحث العلمي
- ل إصدار شهادات الإعتماد وتجديدها وإيقافها وإلغافها في حالة عدم إستيفاء الحد الأدنى
   من شروط الإعتماد .
  - ٨ تقديم المشورة للمؤسسات التعليمية التي لم تحقق المستويات المطلوبة من الجسودة .
- ٩ مراجعة وتطوير المعايير القياسية ومؤشرات قياس عناصر جودة التعليم بالنتسيق مع جميع الجهات صاحبة المصلحة والمستقيدين من الخدمة التعليمية.
- ١٠ لترخيص للأثراد ومنظمات المجتمع المدني وغيرها ممن تتوافر فيهم الشروط
   والمواصفات التي تحددها الهيئة بممارسة أعمال التقويم والقيام بزيارات المراجعة
   للمؤسسات التعليمية ...
- ١١ إقتراح التعديلات المتعلقة بأهداف ونظام عمل الهيئــة فـــي ضـــوء المســتجذات والتطورات .
- ١٢ إقامة علاقات تبادلية مع هيئات ومنظمات ضمان جودة التعليم والإعتماد على المستويين الإقليمي والدولي بهدف الإعتراف المتبادل بشهادات الإعتماد وفق ثوابت الأمية .

1 ary

١٣ -- المشاركة في المؤتمرات الدولية وتنظيم مؤتمرات محلية وإقليمية ودولية لـنظم وأنشطة الجودة والإعتماد في التعليم .

### ه. الهيكل التنظيمي ج

الشكل النالي تُؤنَّضُ اليكل التنظيمي الهيئة القومية لضمــــان جــودة التعايــــم والإعتمــاد (الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد، ٢٠٠٨، ص ١٢).



ويختص مجلس إدارة الهيئة وهو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصدريف أمورها، يما يلسى (الهيئة القومية لضمان جودة التخير والإعماد، ٢٠٠٨، ص ٢٧):

- وضع السياسة العامة وخطط وبرامج وأنشطة الهيئة التي تكفل تحقيق أهدافها .
  - إقرار الهبكل التنظيمي للهيئة، وجدول توصيف الوظائف بها .
  - وضع اللواتح المالية والإدارية والفنية واللوائح المتعلقة بنظام التعيين بها .
    - التصديق على منح شهادات الإعتماد أو تجديدها أو الغائها .
      - الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئسة .

ويتولى رئيس مجلس الإدارة الإشراف على حسن سير العمل بهـــا، بـــــا يكفـــل تحقيق الهيئة لأهدافها . وتتكون موارد الهيئة من المصادر الآنتِــة (وزارة التجاــِيم العـــالي،

- الموارد والمخِصِصابَ المالية التي تحددها الدولة .
- المقابل المادي نظير أنشطة تقييم الأداء وضمان الجودة والإعتماد .
- المنح المقدمة أو التعاقدات المبرمة مع صندوق تطوير التعليم العالى .
- المنح والتبرعات والهيات والإعانات التي يوافق مجلس الإدارة على قبولها بما لا
   بتعارض مع أهداف الهيئة .
  - عائد استثمار أموال البيئسة .

اللجك الرايع عشر-

: ( 79,00,7 . . 8

وفي ضوء ذَلَك فإن الجهود المصرية في مجال تطبيق الجودة والإعتماد ظلت فترة طويلة لا تتعدى محاولات فكرية وجهود نظرية من خسلال المسؤتمرات والنسدوات

371

واللجان المختلفة، إلا أنه لم تتخذ أي خطوات إجرائية للتطبيق، حيث إنتهت عند مرحلة التشريع بصدور القانون رقم (٨٢) لمنة ٢٠٠٦م بعد عرضه على مجلس الشعب، كما أن هذه الجهود رغم أهميتها لم تلقى الإهتمام الكافي من البعض رغم أقتساع الكثيرين بضرورة تجويد الأداء بمؤسسات التعليم الجامعي والإهتمام بمخرجات هذا التعليم بما يحقق إجتياجات موق العمل، وممايرة التطورات المتمارعسة .

## المحور الخامس: إستراتيجية مقترحة للإعتماد الأكاديمي بالجامعات المصرية:

إنطلاقا من الدراسة النظرية التي تضمنت مفهوم الإعتماد وأهدافه وهيئاته ومعاييره وإجراءات تطبيقه ومراحله، ومن خلال التحليل المقارن لخبرات بعض الدول في مجال الإعتماد الأكاديمي، وفي ضوء الجهود المصرية في مجال الإعتماد الأكاديمي بالجامعات، يتم وضع الإستراتيجية المقترحة للإعتماد الأكاديمي بالجامعات مسن خسلال مايلسي:

## أولا: التحليل الرباعي [ الداخلي والخارجي ] للجامعات المصرية .

إن وضع أستراتيجية مقترحة للإعتماد الأكاديمي بالجامعات المصسرية بستازم الإنطلاق من الواقع من خلال دراسة الجامعات المصرية من حيث جوانب القوة وجوانب الضيعف والفرص المتاحة والتهديدات التي قد تولجهها.

 أ -- نقاط القرة: تتمثل أهم نقاط القوة للجامعات المصريسة فيمسا باسسي (النجسار، فريسد١٩٩٨ ، ص ٧٧ )(وزارة التطبع العالسي ٢٠٠٠م ، ص ٤٠ ):

تشجيع القيادات الإدارية بالجامعات لتطوير التعليم الجامعي من خلال تطبيق نظام
 الإعتماد الأكاديمي .

- توافر عدد من الخبرات البشرية الأكاديمية والإدارية القادرة على القيام والمساهمة في
   تطبيق نظام الإعتماد الأكاديمي.
  - إهتمام القيادات الإدارية بالجودة وتقييم الأداء وتطبيق الإعتماد .
- توافر نظم الإتصال بالعالم الخارجي، وإمكانية التعاون والإفادة من الخبرات الدوليـــة
   في مجال الإعتمـــاد .
- الإهتمام بتطوير الإدارة الجامعية على مستوى الجامعات المصرية بإستخدام الأساليب
   التكنولوجية الحديثة .
- تزايد طلب قطاعات الإنتاج والخدمات على نوعيات جديدة من التخصصات والمهارات.
- وجود إقبال جماهيري على التعليم الجامعي، ومازال هــذا التعلــيم يحظـــى بمكانـــة .
   إجتماعية جيدة .
  - تعدد وتتوع محاولات تطوير التعليم الجامعي في الأونة الأخيرة، وخاصة بعد مسؤتمر
     تطوير التعليم الجابعسي
  - ب نقاط الضعف: تتمثل نقاط الضعف الجامعات المصرية في الأتسى (سليم،
    - ۱۲۰۰ عن ص ۱۱ م ۱۲ ) (حقق الع ۲۰۰ من ص ۱۲۵ م (حسن، ۲۰۰۷م، ص ۲۲۰۰ د ۲۰۰ م
      - غياب الفلسفة الواضحة لمنظومة التعليم الجامعي .
  - غياب الرؤية الشاملة والنظرة الإستراتيجية لدور التعليم الجامعي في مستقبل النتميـــة واستثمار الموارد القومية.

- غلبة طابع الكم على التعليم الجامعي وليس الكيف، الأمر الذي يؤدي إلى العجز فسي مواجهة متطابات العصر وإفتقار الجودة في نظام التعليم الجامعي المصرى.
- غياب آليات متطورة لمراجعة البرامج، وتقييمها، وإعادة النظر في المناهج
   والمقررات.
- عدم الإهتمام الكافي بوضع المناهج وتطويرها، وإبخال الأساليب التكنولوجية الحديثة في العملية التعليمية.
- محدودية مصادر التمويل الحكومي من ميزانية الدولة، وقلة وجود فسرص أو بداتل
   تمويلية إضافية.
- تدهور حال المكتبات الجامعية مما بجعلها عاجزة عن أداء وظائفها وعن مالحقة الجديد من الكتب والدوريات.
- ضعف مستوى خريجي الجامعات المصرية، وعدم ملاءمة مستواهم لمتطابات ســوق العمل.
  - عدم النفرغ التام لكثير من أعضاء هيئة الندريس، وتزايد أعداد الطلاب بالجامعات.
- نظام القبول بالجامعات لا يراعي قدرات الطلاب وإستعداداتهم وميولهم وإحتياجات سوق العمل.
- مستوى الأداء التدريسي لعضو هيئة التدريس لا يؤخذ في الإعتبار عند الترقية لدرجة أعلم...

ج- الفرص المناصة: تتمثل الفرص الخارجية الجامعات المصرية في الأحداث الواقعة في بيئة المؤمسة الجامعية والتي يمكن أن تستغلها الجامعة لتحقيق منسافع في مجال

الإعتماد الأكاديمي، ومن أهم الفرص الخارجية للجامعات المصرية ما يلي (البنساء وعيارة، ٧٠٠٧، ص١٣٩):

- تأكيد القيادة السياسية على أن قضية جودة التعليم في مصر تعتبر من الأولويات
   الهامة لبناء المجتمع المصري.
- تولجد العديد من إتفاقيات التعاون النقافي مع العديد من الدول المتقدمة التي تحتاج إلى
   تفعيل وحسن إستخدام.
- إنشاء اللجنة القومية لضمان الجودة والإعتماد، والتي قامت بتنفيذ مجموعة من
   الدر اسات الذاتية بصفة تجريبية في بعض الجامعات.
- صدور قرار السيد رئيس الجمهورية في الثامن من نوفمبر ٢٠٠٧م بإنشاء الهيئة
   القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد بعد إقراره من مجلس الشعب (قانون رقام ٨٢ أمنية ٢٠٠١)...
- ت تعاظم دور العنصر البشري المؤهل والمدرب القادر على الإبتكار والإبداع في
   التعامل مع النظام العالمي الجديد وتحدياته، وعلى الوفاء بمتطلبات سوق العمل.
- تأكيد إشراك أصحاب الأعمال مشاركة فعالة في تحديد السياسات التعليمية، وتحديد
   التخصصات ونوع ومستويات المهارات المطلوبة التي تتوافق مع متطلباتهم .
- إهتمام الدول المنقدمة بمفهوم الجودة الشاملة، ومن ثم أنشأت التحقيقها هيئات الإعتماد الأكاديمي. المنافذة ا
  - زيادة عدد هيئات الإعتماد الأكاديمي على المستوى العالمسي.

- إنتشار فكر الجودة في مختلف مجالات الخدمات المقدمة للجمهسور.
- ر التهديدات الخارجية: تتتوع التهديدات الخارجيسة التسي تواجيهسا الجامعسات المصرية، والتي قد تكون عائق أمام الجامعات نحو تطبيق الإعتماد الأكاديمي، ومن هذه التهديدات ما يلسي (صيسام، ٢٠٠٥م، ص١٤) (معد، من ٢٠٠٥م، ص١٥):
  - البطالة بين خريجي الجامعات المصرية .
- زيادة الطلب الإجتماعي على التعليم الجامعي، مع ضرورة الحفاظ على عوامل الجودة فيه.
- التغير المستمر في إحتياجات ومنطلبات سوق العمل من الخدريجين مما ينطلب
   استخدام أساليب جديدة ومنطورة في العملية النطيمية.
- صعوبة مولكبة المتغيرات العالمية التي من أبرزها الإنفجار المعرفي، وظهور التكتلات الإقتصادية الكبرى وزيادة حدة المنافسة بينها.
  - ضعف قدرة الجامعات على الإستجابة السريعة والمتلاحقة المتغيرات المجتمعية.
- الفجوة القائمة بين الأطر النظرية التي تقدم للطلاب في الجامعات وبين الممارسات الفعلية.
- إنحصار بعض الجامعات في الحيز المحلي وعدم إنطلاقها إلى التعامل مع المصادر العالمية سواء في إستقطاب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس أو مصادر المعرفة أو مصادر التمويل.

الإتفاقيات العامة للتجارة والخدمات ( GATS )، والتي تعني فتح الحدود بين الدول
 في تصدير الخدمات، الأمر الذي يتطلب أن تكون الجامعات المصرية قادرة على
 لمنافسة من خلال تجويد الأداء التعليمي بها.

وإنطلاقا من التحليل الرباعي السابق للجامعات المصرية، وليمانا بأهمية السدور الذي تلعبه الجامعات في المساهمة في بناء المجتمع وتتميته وتقدمه، تبرز أهمية تطبيق الإعتماد الأكاديمي بالجامعات المصرية، وذلك بتعظيم نقاط القوة دلخل النظام التعليمي والإستفادة من الفرص الإيجابية المتلحة خارجة، التغلب على نقساط الضعف الدلخليسة والتهديدات الخارجيسة.

شائيا : مرتكزات الستراتيجية المقترمة : هناك عدد من المرتكزات التي تستند إليها الإستراتيجية المقترحة وتقوم عليها من أهمها :

١ - الرؤية المستقبلية التعليم والتي ترتكز على : تحقيق مجتمع المنعلم، والأخد بفكرة المؤسسة التعليمية المنتجة، وتطوير منظومة التقويم التربوي، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، والتتمية المهنية المستدامة، وإستخدام التكنولوجيا في التعليم، وتعدد مصادر المعرفية .

٧ - أن التعليم الجامعي له دوره المتميز في تقدم المجتمعات وتعميتها وذلك عبن طريسق إعداد الكوادر والطاقات البشرية والقيادات الفكرية والثقافية في المجالات التربويـــة والعلمية والمهنية المختلفــة.



- ٣ إن الإرتفاء بمؤسسات التعليم الجامعي يتطلب الإلتزام بمعالير معينة في تقييم الخدمات التعليمية وتقديمها بمواصفات محددة من خلال إعادة النظر في الإجراءات المتبعة في تقييم العمل بتلك الجامعات.
- ٤ أن الإعتماد الأكاديمي يعد مدخلا هاما التحقيق الجودة، وإحداث التطــوير التنظيمــي للجامعة ككل، والقائم على فكرة حتمية التغير اصالح تحقيق الأهداف ودعم الإيجابيات وتجاوز الملبيات وعالجهــا .
- ٥ أن الإعتماد الأكاديمي ينبغي أن يبدأ من الجامعة نفسها، إذ يتضمن عملية التقدويم الذاتي تحقيقا لمبدأ إستقلال الجامعات، بحيث تستكمل إجراءات الإعتماد الأخرى من قبل روابط وتنظيمات حكومية متخصصة وبمشاركة الإتحادات والنقابات المهنية ذات العلاقة، بهدف السعي إلى تحقيق التوازن المطلوب بدين مبدأ الإستقلالية ومبدأ المحاميية.
- آن نكون الجامعات المصرية من أيرز الجامعات على مستوى العمالم العربسي، وأن
   يكون لها مكانتها على المستوى العالمي بحصولها على الإعتماد الأكاديمي
  - ٧ -- أن الإلتزام بتطبيق سلسلة من المواصفات العالمية ( الأيزو) يعني حتميـــة الإلتـــزام
     بتبني وتطبيق نظم الجودة والإعتماد في كل مستويات ومجالات تشــــغيل الجامعـــات
     المصريـــة .
  - ٨ أن الإفتقار إلى أليات تقويم عملية التدريس وأداء المعلم الجمامعي وعمده وجمود مقاييس دفيقة للحكم على نواتج العملية التعليمية، جعمل هنماك ضمرورة لإتخاذ بنظم الجودة والإعتماد بالجامعات المصريسة .

ثالثا: أحداف الاستراتيجية الهقترمة: سَمى الإستراتيجية المقترحة إلى تحقيق الأحداف التالية:

- توجيه نظر المسئولين عن التعليم الجامعي إلى أهمية تطبيق نظم الإعتماد من خــــلال
  مجموعة من المعايير والإجراءات التي يتم في ضوئها تقييم أداء مؤسسات التعليم
  الجامعي للوصول إلى الجودة والنميــز.
- تحديد بعض المعايير التي تتم في ضوئها تقييم أداء الجامعات المصرية على أن تكون شاملة لجميع الجوانب التي تحكم أداء هذه الجامعات.
- تقديم مجموعة من التوجيهات والضوابط لما يجب أن يكون عليه نظام الإعتماد
   الأكاديمي من أجل تفعيل دوره في تطوير الجامعات .
- التوصل إلى آليات لتطبيق نظام الإعتماد الأكاديمي بالجامعات المصرية فــي ضــوء
   خبرات بعض الدول .

رابعا: محاور الاستراتيجية المقتردة: تتضمن الإستراتيجية المقترحة المحاور الاتية، والتي تشمل جوانب نظام الإعتماد الأكاديمي:

أ – أهداف الإعتباد الأكاديى :

١ - ربط الجامعات بحاجات ومتطلبات سوق العمل المحلي والعالمي كاستجابة التكيف مع
 المتغير ات المتسارعة في المهــن والأعمــال .



- ٢ تشجيع الجامعات والكايات على التحمين المستمر والقيام بالمراجعة الدورية والتقويم الذاتي لبرامجها التعليمية وقدراتها وإمكانياتها المادية والبشرية بما يضمن جودة مستواها .
- ٣ تحقيق جودة التعليم الجامعي من خلال الإرتقاء بنوعية البرامج الأكاديمية والمهنيسة التي تقدمها الجامعات للطلاب والتأكد من توافر احد الأدنى من الشروط والمواصفات المحددة مسبقا فيها.
- 3 تعزيز نقة المجتمع في البرامج والأنشطة والخدمات التي تقدمها الجامعات مما يسهم
   في النتمية الإجتماعية والإقتصادية والنكنولوجيــة .
- توفير آليات تحقيق الجودة الملائمة لضمان وصول البرنامج التعليمي للمعايير
   المطلوبة .
- ٦ زيادة النقة العامة في أداء الجامعات سواء محليا أو عالميا وفي مستويات الشهادات
   التي تمنحها.
- ٧ تحقيق مبدأ الوضوح والشفافية حول مستوى الجامعات المصرية، وخاصة ما يتصل بمستوى البرامج التي تقدمها والشهادات التي تمنحها.
- ب شيئات الإعتباد وتنظيهاته: يقترح إنشاء هيئة قومية مستقلة لإعتماد الجامعات
   المصرية ومؤسسات التعليم العالي، وتتولى مسئولية التقويم الخارجي للجودة في الجامعات
   المصرية، وتكون لها صلاحيات ومسئوليات الإعتماد، ويشترط في الهيئة ما ياسي :
- أن نتمتع بالعدالة والشفافية في عملية صنع القرار الخاص بالإعتماد أو عدمه من خلال إتخاذ لجراءات واضحة ومحددة ...

- أن يكون لها القدرة الإدارية والمادية على تنفيذ مسئوليات الإعتماد .
- مشاركة أفراد المجتمع والجهات المستفيدة والنقابات المهنية في الهيئة.
- أن تعتمد الهيئة على التمويل الذاتي من الجهة المشاركة والمراد إعتمادها .
  - توفير الدعم الحكومي غير المشروط والمساهمة في تمويلها .
    - أن تكون لها عضوية تطوعيسة .

#### وتقسوم الهيئسة بمسايلسى:

- نشر ثقافات الإعتماد والجودة بين الأوساط الجامعية وبين شرائح المجتمع المختلف.
  - مراقبة أداء الجامعات المصرية، ومدى إلتزامها بالمحايير المعتمدة .
    - تعيين فريق من الخبراء والمتخصصين للقيام بعمليات التقييم .
  - عقد ورش عمل دلخل الجامعات وخارجها حول نظم الجودة والإعتماد .
- تهيئة المناخ الذي يساعد على نجاح فكرة التطوير في ضوء نظام الجودة والإعتماد
   داخل الجامعات .

ج- معايير الإعتمار ومجالاته: تتعدد معايير الإعتماد التي تضعها هيئات الإعتماد بتعدد المجالات التخصصية، وقد توصل البحث الحالمي إلى مجموعة من معايير إعتماد الجامعات، وهي كالأنسى:

#### ١- الرؤيسة والأهسداف :

- أن تكون الأهدلف واضحة ومناسبة لموارد الجامعات وبرامجها .
  - أن تكون الأهداف منتاسقة مع رؤية الجامعة .
- أن تتناسب الأهداف مع حاجات المجتمع ومتطلبات سوق ألعمل .

- أن تكون للجامعة رؤية واضحة ومحددة تبين مكانتها بين الجامعات المختلف.
  - أن تكون رؤية الجامعة وأهذافها معلنة للمجتمع والطلاب.

#### ٧- الإدارة:

- وجود النتظيم الإداري الجيد الذي يحقق النواصل بين أقسام ووحدات الجامعـــة .
  - التعاون والمشاركة في عملية إتخاذ القرارات وتكوين فرق عمل مستمرة.
- تطبيق الأساليب الإدارية الحديثة التحقيق الفعالية الإدارية والتجنب الأخطاء قبل وقوعها.
  - توافر خصائص شخصية قيادية فعالة تحقق الإنسجام والتكامل والرضا بين الأفراد .
    - نوزيع العمل وفقا للوظائف والخبرات بما يضمن نجاح الجامعة في أداء مهمتها .
      - أن تتمتع الجامعات والكليات باللامركزية الإدارية والإستقلالية .

#### ٣ - المنشات والتجهيزات:

- وفر المعدات والتجهيزات اللازمة البحث والتدريس بحيث تكسون كافية وحديثة
   ومرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والإتصال .
- وضع خطة بعيدة المدى لصيانة المنشآت والتجهيزات الجامعية وتجديدها بصغة دورية.
  - توافر الإشتراطات الصحية والأمنية في قاعات الدراسة وتجهيزاتها .
- أن يراعى في المباني الجامعية المرونة وفق الأغراض التعليمية وإحتياجات الطسلاب
   وسهولة الوصول إليها .
  - أن تتوافر مسلحات خضراء وملاعب رياضية ومواقف سيارات.
- أن تتوافر مباني ملاءمة خاصة بالإدارة والتدريس والبحوث على أن يؤخذ في الإعتبار
   أراء أعضاء هيئة التدريس في كل ما يتعلق بتصيين قاعات الدراسة والبحـوث.

## ٤- المكتبــة:

- أن تضم المكتبة الأفراد القادرين على التعامل مع أعضاء هيئة التسدريس والطلاب
   والتكنولوجيا الحديثة .
  - أن يكون تمويل المكتبة كاف التنمية مقتنياتها وإنجاز عملياتها وتقديم خدماتها .
  - أن يكون مبنى المكتبة مناسبا وجيدا لإستيعاب الطلاب والرواد وتقديم الخدمـــة .
    - أن تتوفر في المكتبة برامج لتطوير كفاءة الموظفين بهــا .
- أن تتوفر فيها جميع أشكال المواد المكتبية التي تعكم حجم حاجات العماية التدريسية والبحثية والثقافية.
- أن تستفيد المكتبة من التطورات المستجدة في تكنولوجيا المعلومات والإتصالات،
   وربطها بقواعد وينوك المعلومات على المستوى المحلسي والعالمي .

# ٥-- البرامسج الدراسيــة:

- أن تكون برامج الجامعة منسجمة مع رسالة الجامعـــة وأهدافها .
- أن تكون أهداف البرامج واضحة ومعلومة المعضاء هيئة التدريس والطالب.
- أن يراعى البرنامج لحثياجات الطلاب والمجتمع وأولياء الأمور والخبراء ممـن لهـم
   صلة بالعملية التعليمية داخل الجامعة .
- أن توفر الجامعة المصادر اللازمة المحافظة على تحسين هذه البرامج وعملية تدريسها.
- أن تقوم الجامعة بعمل مراجعة دورية لبرامجها حتى تتمكن من حنف أو إضافة بعض
   البرامج تبعا للحاجات المتغيرة.

المجك الرابع عشر---

مرونة البرامج الدراسية وتحقيق النزاوج العلمي بين التخصصات المختلفة وإرتباطها
 بمشكلات المجتمع وملاحقتها المتطورات العلمية الحديثة.

# ٦- أعضاء هيئة التدريس:

- ان يتوافر العدد الكافي من الهيئة التدريسية، وبمما يتناسب مع أعداد الطلاب والتخصصات.
- أن تتنيح الجامعة لأعضاء هيئة التدريس إستخدام الوسائل التكنولوجيــة الحديثــة فـــي
   التعليــم .
  - التفرغ الكامل لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم للعمل بالجامعة .
  - المساهمة في وضع البرامج والخطط الدراسية والمناهج وتطوير هـــا .
- أن توفر الجامعة لأعضاء هيئة التدريس فرصا النمو المهني والمشاركمة في برامج
   التتمية المهنية المستدامة لمو الكية المستجدات العالمية .
  - أن يتم تقويم عضو هيئة التدريس بطريقة منتظمة وعلى فترات . ج
    - أن يكون لدى عضو هيئة التدريس الوعي بثقافة الإعتماد .
  - أن يكون لعضو هيئة التدريس دور مهم في تطوير وتقييم برامج الجامعــة .

## ٧ - شسروط القبسول :

- وجود نظام متطور لتسجيل وتحديث وإسترجاع بيانات الطلاب المقيدين بالجامعة .
- أن تتناسب الأعداد المقبولة بالجامعة مسع الإمكانيسات الماديسة والبشسرية ومرافقهسا
   الأساسيسة .
  - ضرورة توزيع الطلاب على التخصصات المختلفة في ضوء متطلبات سوق العمـــل .

- إستخدام نظام تقويم شامل ومتعدد المقاييس في إختيسار الطلاب ومتابعة تقدمهم
   الدراسي .
- أن توفر الجامعة سياسات قبول ولضحة وعادلة تبين من خلالها متطلبات القبول،
   والشروط العامة وإعلانها وجعلها في متناول الجميع.

## ٨ - الخدمات الطلابية :

- أن توفر الجامعة البيئة اللازمة النمو المنكامل المطلاب بما يتقــق وأهــدافها وغاياتهـــا المعانــة .
  - أن تقوم الجامعة بإنشاء مراكز إرشادية وأكاديمية لخدمة الطلاب وتوجيههم .
- أن تقوم الجامعة بإجراء الدراسات اللازمة لمعرفة إحتياجات الطللاب وخصائصهم
   ومشاكلهم من أجل تقديم الخدمات الممكنة لهـ -
- تقييم بعض المساعدات المالية والمنح للطلاب غير القادرين وأن يتم تحديد المعايير
   مسقا
- أن توفر الجامعة الإنشاءات والأبنية اللازمة التي تنسيح للطسلاب ممارسة الألعساب
   الرياضية .

## ٩ - الموارد المالية ومصادر التمويس :

- أن يكون التمويل كافيا لإحتياجات الجامعة التدريسية والبحثيــة.
- أن تشرف الجامعة على مصادر تمويلها بطريقة تعكس رسالتها وأهدافها .
- أن تقوم الجامعة بإعداد ميز انياتها وذلك بعد التشاور مع الـــدوائر والأنسام المختلفـــة فيهـــا .

الجلد الرابع عشر -----

- أن تؤكد الجامعة على إستقرارها المالي من خلال إدارة محاسبية جيدة وذات خبرة .
- أن تعمل الجامعة على نتمية مواردها المالية من خـــلال تقــديم الخــدمات التدريســية والبحثية والإستشارات.
- أن يتوفر الجامعة مصادر مالية ثابتة سوأه من الحكومة أو الهبات والتبرعسات أو الإستثمار .

## ١٠ - نظام التقويم والإمتحاسات :

- أن تكون أساليب التقويم عملية وموضوعية للحصول على المعلومات المطلوبة.
- أن تتنوع أسانيب التقويم للجواتب المختلفة للبرنامج من معرفية ومهارية وأدائيـــة .
  - أن تستخدم أنظمة التقويم الحديثة التي تكشف عد قدرات ومواهب الطلاب .
    - أن تكون منتوعة بحيث تستثير لدى الدارس النفكير النقــدي .
      - أن تتصف عملية التقويم بالإستمرار .
  - أن تسهم في تزويد الدارس بالتغذية الراجعة عن تحصيله للمقرر الدراسي.
- ر إجراءات الإعتباد ومراحله: يقترح أن تسير إجراءات الإعتماد الاكاديمي على
   النحو التالسي:

١- إجراء التقييم الذاتي (الدراسة الذاتيسة): وفيه نقوم الجامعة أو الكلية التي ترغب في الحصول على الإعتماد بإعداد دراسة شاملة عن أوضاعها الحالية ومراجعة أدائها بشكل متكامل في ضوء المعايير التي تم تحديدها من قبل الجهة المسئولة عن الإعتماد، ويجب أن تتصف عملية النقيم الذاتي بالشفافية والوضوح حيث تتضح نقاط القوة والضعف في الجامعة أو الكلية أو البرنامج الدراسي، وهذا يتطلب ما يلسي:

- إعداد دليل شامل لعملية التقييم الذلتي على مستوى الجامعة أو الكليسة .
- إنشاء مركز للنقويم الذلتي على مستوى الجامعة أو الكلية للقيام بالدر اسات الذانيسة .
  - نتفيذ بر امج تدريبية معتمدة لإعداد الكوادر اللازمة للقيام بعمليات التقييم الذاتسي .

٧- إجراء التقييم الخارجي: وفيه يقوم فريق من الخبراء والمتخصصين بزيارة الجراء المتخصصين بزيارة الجراء الكلية المراد إعتمادها، وذلك المتأكد من صحة ما جاء بتقرير الدراسة الذاتيسة ومدى نجاح الجامعة أو الكلية في تحقيق رسالتها ومراعاتها المعايير الجودة، وهذا ينطلب:

- تعيين منسق للقيام بالنتسيق بين الجامعة وهيئة الإعتماد .
- تشكيل فريق التقييم الخارجي للقيام بالمراجعة الخارجية للجامعة الراغبة في الإعتماد.
  - إعداد تقرير شامل عن الزيارة وتقديمه إلى هيئة الإعتماد .

# ويجب أن يتوافر في أعضاء فريق التقييم الخارجي الخصائص التاليسة:

- الكفاءة والسمعة الحسنة في الوسط الأكاديمي .
- الخبرة الأكاديمية في الممارسات التدريسية .
  - خبرة في مجال إدارة الجسودة .
  - القدرة على الإتصال والتواصل الجيد .

٣ - القرار الشهائسي: وفيه تقوم هيئة الإعتماد بدراسة كلا من تقرير الدراسة الذائيسة وتقرير الدراسة الذائيسة أو وتقرير الزيارات الميدانية، ويتم لتخاذ القرار النهائي بشأن إعتماد الجامعة أو الكايسة أو البرنامج الأكاديمي، ونشر التقرير بين الجامعات الأخرى، وبعدها يصدر القرار النهائي وهو إما:

- منح الإعتماد : وتحصل الجامعة على هذا القرار عندما تابي منطلبات المعايير
   الخاصة بالإعتماد .
- منح الإعتماد بشروط: ويشير إلى أن الجامعة لا يتحقق منها ولحد أو أكثر من المواصفات المطلوبة، وبذلك يتم إعتمادها إعتمادا مؤقتا على أن تستوفى شروط تحقيق المواصفات .
- رفسض الإعتماد : بالنسبة الجامعات التي لم تستوفي المعابير المطاوبة، ويحدد لها فترة زمنية لمراجعة وتصحيح أوضاعها حتى يمكنها النقدم الإعتماد مرة أخسرى .

# المتابعة وإعادة التقييم :

ويتم إعادة تقييم الجامعات والبرامج الأكاديمية بصفة دورية، لتأكد من الإلتسزام بتابية معايير الإعتماد، وتنفيذ التوصيات المرتبطة بعمليات التطوير المستمر، وإذا أخفقت الجامعة أو الكلية في تابية متطلبات المعايير خلال فترة الإعتماد ويتم سحب الإعتماد منها .

## خامسا : صعوبات تطبيق الاستراتيجية المقترحة .

- ١ ضعف التنسيق بين الجامعات و بين سوق العمل و هيئاته .
- ٢ الجامعات ماز الت تعانى من نقص كبير في مواردها .
- ٣ تزايد أعداد الطلاب بمعدلات تفوق الزيادة في الإمكانات والموارد المتاحسة .
- غياب انتقيم المنتظم للأداء التدريسي لعضو هيئة التدريس وعدم الإهتمام بـــه عنـــد
   الترقية لدرجة أعلــــي .
  - ضعف بنية نظام المعلومات في الجامعات وإعتماده على أساليب تقايديــة .

- ٦ ليس لدى الجامعات خطة طويلة الأجل لدراسة لحتياجات قطاعات العمــل المختلفــة
   سه اه من حيث الكر أو الكيف .
- حضعف مشاركة أصحاب الأعمال، وعدم وعي أفراد المجتمع بالإعتماد وأهذافه
   وعلاقته بالمجتمع .
  - ٨ -- سيادة تقافة الأفراد داخل الجامعة، وغياب تقافة الفريق.
  - ٩ إنفراد بعض المسئولين بالقرار وعدم سماع الرأي الأخر أو النقد الموضوعــي.
    - ١ التغير السريع والمستمر في القيادات الإدارية الجامعية .
- ١١ سيادة النمطية في العمل، ونزوع بعض أعضاء هيئة التدريس والهيئــة 'م-اربــة
  لمواجهة التطوير ومقاومتـــه .

## سادسا : سبل التغلب على دعوبات تطبيق الاستراتيجية المقترحة .

- ١ نشر ثقافة الإعتماد الأكاديمي داخل الجامعات والكليات، ويتم ذلك من خطل عقد ندوات ودورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والأجهزة الإدارية حول نظام الإعتماد وأهميته وأهدافه وإجراءاته .
- ٣- إعداد التشريعات اللازمة لعملية الإعتماد في الجامعات المضرية، وتكيفها مع التشريعات الحالية لنظام التعليم.
- ٣ إستطلاع رأي المستفودين من العملية التعليمية، خاصة قطاعات الإنتاج والخدمات
   بالنسبة للكفايات الواجب توافرها في مخرجات الجامعات المصرية.
- ٤ -- العمل على تحديث وتطوير الإدارة الجامعية، كي يتسنى تتفيذ مثل هذه التصــورات التطويريـــة.

المجلد الرابع عشر \_\_\_\_\_\_

- الإثجاه نحو اللامركزية في إتخاذ القرارات، وخاصة ما يتصل بنظام الإعتماد
   وتحقيقه على نحو فعال، وتوفير الإمكانات المادية والمالية اللازمة لتطبيق الإعتماد.
- ٢ أن تهتم كل كلية بجتوصيف المقررات والبرامج التي تقدمها والشسهادات والسدرجات العلمية التي تمنحها، على أن يؤخذ ذلك في الإعتبار عند إجسراء عمليات التقييم والحصول على الإعتماد
- ٧ تهيئة المناخ الذي يُساحد على نجاح فكرة التطوير في ضعرء نظام الجودة والإعتماد
   دلخل الجامعات أو الكليسات .
- ٨ تدريب الهيئات التدريسية والإدارية على المهارات اللازمة لتطبيق الإعتماد، ووضع الليات محددة لتقييم الأداء .

ونخاص مما سبق إلى أن تطبيق الإعتماد الأكاديمي بالجامعات المصرية هو من المسائل الحيوية والمهمة في الوقت الحاضر، إذ لا تــزال الجامعــات لا تســتطيع تلبيــة حلجات المجتمع من المتخصصين، ولا تلبي متطلبات سوق العمل من الكــوادر المؤهلــة التي تستطيع مواكبة، التغيرات المتسارعة ومستحدثات العصر الجديد، مما يجعل الجامعات في سباق مع الزمن لتطوير برامجها وتحقيق الجودة في كل جوانــب العمليــة التعليميــة لتستطيع مجابهة التحديات وتقديم أفضل ما الديها من معارف وخبرات للمســتنيدين منهــا، وتخريج كوادر قادرة على المناقشــة والتجديد ومواكبة التغييــر .

## المراجسسع

- عيد العزيز جميل مخيمر: " الطريق إلى الجودة والإعتماد الأكاديمي في الجامعات المصرية
   " المؤتمر القومي السنوي الثاني عشر ( العربي الرابع ) لمركز تطوير التعليم الجامعي -- " تطوير أداء الجامعات العربية في ضوء معايير الجودة الشاملة ونظم الإعتماد " الجسزء الأول من (١٨ ١٩) ديسمبر ٢٠٠٥م، ص١٥٧٠.
- ٧ محمد بن شحات الخطيب، وعبد الله بن عبد اللطيف الجبر: "إدارة الإعتماد الأكاديمي في التعليم (دراسة ميدانية )" رسالة الخليج العربي العدد ( ٧٧) السدنة ( ٧٠) مكتب التربية العربي ندول الخليج الرياض ٩٩٩٩م، ص ٢٠٠٠.
- ٣ عادل عبد الفتاح سلامة، وأمين محمد النبوي: " دراسة مقارنة ننظام الإعتماد الجامعي في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وإمكانية الإفادة منها في جمهورية مصر العربيسة " مجلة كلية التربيسة جامعة عين شمس العمد ( ٢١ ) الجميزه ( ٤ )- ١٩٩٧م، ص٧٧٠.
- 4 Lenn, Marjorie peace, "Strengthening world Bank support for quality Assurance and Accreditation in Higher Education in East Asia and the pacific ", Education sector Unit, East Asia and the pacific Region, February 2004, P. 25.
- 5 Council for Higher Education Accreditation., Accrediting organizations in the USA., How Do they Operate to Assure Quality 2. fact sheet, 2002, P. 3.

- ١- المجالس القومية المتخصصصة: " الإرتقاء بمستوى خريجي التعليم الجامعي والعالسي في إطار مفهوم الجودة الكلية لمواجهة تحديات المستقبل " تقرير المجلس القرمي المتعلميم والتكنولوجيا الدورة المعليمة والعشرين ٢٠٠٠م، ص ص ١٥٥١، ١٥٥.
- 7- Japan University · Accreditation Association., (http://Juaa.or.jp/en/accreditation/University.html ), P. 2.
- ٨ وزارة التعليم العالي: بحوث ندوة العمل نحو مؤشرات ومعايير تقسويم كفساءة مؤسسسات التعليم العالي - في الفترة من ( ٣١ -س ٥ / ١-٦ / ١٩٨٩)، ص ٤ .
- ٩ -- المركل القومي اللبحوث التربوية والتنمية : تطوير التعليم في جمهورية مصر العربية القاهرة ٢٠٠٤، ص٩٩ .
- ١٠ أشرف السعيد أحمد محمد: الجودة الشاملة والمؤشرات في التعليم الجامعيي دار
   الجامعة الجديدة الأسكندرية ٧٠٠٧م، ص١٥٥.
- ١١ وثرارة للتعليم للعمالي : قرار وزاري رقم ( ١٥١٥ ) بشأن إنشاء اللجنة القومية المتابعة
   تنايذ مشروع تطوير الأداء الجامعي والإعتماد ( ١٠١/١٠/١٨) .
- ١٢ وزارة التعليم العالمي : وحدة إدارة المشروعات -- اللجنة القومية لمشروع توكيد الجمودة والإعتماد -- الرسالة الإخبارية -- العدد (١) -- يناير ٢٠٠٤م، ص١ .
- 1۴ محمود عز الدين عبد الهادي: " نماذج عالمية في الإعتماد وضمان الجودة المؤسسات التعليمية، دراسة حالة " المؤتمر السنوي الثالث عشر تلجمعية المصرية التربية المقارنــة والإدارة التعليمية بالإشتراك مع كلية التربية ببني مسويف ~ " الإعتمــاد وضسمان جــودة المؤسسات التعليمية " في الفترة من (٢٠٠٥) يناير ٢٠٠٥م، ص٠٤.

### ١٤ - تـم الرجـوع إلـي:

- زينب مىليىم: " التجربة المصرية في إنشاء نظام قومي لضمان جدودة التعليم العالي " الموتمر السنوي الثامن عشر البحوث السياسية " التعليم العالي في مصر : خريطة الواقم
  واستشراق المستقبل " من (١٤ ١٧) فبراير ٢٠٠٥م مركسز البحسوث والدرامسات
  السياسيسة جامعة القاهرة، ٢٠٠٥م، ص ١ .
- أحمد عيد الحميد الشاقعين، والعبيد محمد ناسمي : " نقافية الجبودة في الفكسر الإداري التربوي الياباني وإمكانية الإستفادة منها في مصر " مجلة التربيسة تصدرها الجمعيسة المصرية للتربية المقارنة والإدارة التعليمية المجلد الشائي العدد (١١) فبرايسر ١٠٠٠م، ص ص ٧-١١ .
- مراد صالح زيدان : "مؤشرات الجودة في التعليم الجامعي " مؤتمر جامعة القاهرة لتطوير
   التعليم الجامعي " رؤية لجامعــة المستقبــك " -- من (٢٠-٢٤) مايو ١٩٩٩م، ص١٧٥.
- تهلة عيد القادر هاشم : " إدارة المعرفة مدخل للإيداع التنظيمي في الجامعات المصريه " مهلة مستقبل التربية العربيية المجلد (١١) العدد (٣٨) تصدر عن المركز العربي التعليم والتتمية يوليه ٢٠٠٥م، ص ١١٠ .
- بمضان محمد السعودي: تصور مستقبلي لإدارة الجامعات المفصلة عن الجامعات الأم في جمهورية مصر العربية - رسالة ماجستير غير منشورة - كلية التربية - جامعة كفر الشيخ - ٢٠٠٨م، ص ٢٧٠.
- 15 A S Hornby & A C Gimson., oxford Advanced learner's Dictionary of Current English 19<sup>th</sup> Impression, (oxford: oxford University press, 1985), P. 242.

المجلد الرابع عشر -----

۱٥٣

- ١١ فلاح حدث الحسين : الإدارة الإستراتيجية دار والل للنشر عسان ٢٠٠٠م،
   م ١٣٠٠.
- ۱۷ ابن منظمور : اسمان العمرب المجاد السادس دار الحديث القماهرة ۲۰۰۳م، ص۶۲۳
- 18 Cater V. Good (ed.)., <u>Dictionary of Education</u>, (New york: McGraw-Hill Book Company, 1973), P. 6.
- 19 Webster's "Third New International Dictionary of English language, (Massachusetts: Spring field, 1976), P. 13.
- 20 Lee C. Deighton (ed., ).,the Encyclopedia of Education, vol. 1, (USA, Macmillian and Free press, 1971). P. 54.
- ١١ فاروق عبده فلية، ولحمد عبد الفتاح الزكسي: معجم مصطلحات التربية، انفظاً وإصطلاحا دار الوفاء ادينا الطباعة والنشر الأسكندرية ٢٠٠٤م، ص٥٥.
- ٢٧- رشدي أحمد طعيمة، ومحمد بن سليمان البندوي : <u>التعليم الجامعي بين رصد الواقسم</u> <u>وروى التطوير</u> - دار آللمبكر العربي - القاهرة - ٢٠٠٤م، ص٢٤٩ .
  - ۲۲ سعاد بسبوتي عبد التبي : " إدارة الجودة الشاملة مدخل أيط وير التعليم الجسامعي بمصر " مجاد كلية التربية جامعة عين شمس المجاد الثاني العدد العشرين 1997ء مركد .
  - ١٤ محمد غاري بيوم : " مؤشرات جودة المدرسة في بعض الدول المتقدمة والنامية، مدخل لتطوير المدرسة المصرية " المؤتمر العلمي السابع " جودة التعليم في المدرسة المصرية، التحديث والمعايير والفرس " كلية التربية جامعة طنطا الجزء الثاني - ( ٨٨ ٢٩ ) إيريل ٢٠٠٧م، ص ٧١١ .

25 - Lee Marjoric Peace, (op. cit.) P. 4.

- ٢٦ منير مطنسى العتيبي، ومحمد سعيد غالب: " معايير مقترحة للإعتماد الأكاديمي والمهني لبر لمج إعداد المعلمين في الجامعات العربيــة " رسالة الخليج العربــي السنة (١٦)
   العدد ( ٥٨ ) الرياض ١٩٩٦م .
- ٧٧ عادل عبد الفتاح سلامة، وأمين محمد النبوي: "دراسة مقارنة لنظام الإعتماد الجامعي في الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية وإمكانية الإقادة منها في جمهورية مصسر العربية مجلة كلية التربية جامعة عين شمس العدد ( ٢٦ ) الجزء الرابسع ١٩٩٧م .
- ٢٨ عيد الرجمن سليمان الطريري: " الإعتماد الأكاديمي لمؤسسات التعليم العالمي في المملكة العربية السعودية، رؤية مستقبلية من ( ٢٧ ٢٠ ) مارس الرياض ١٩٩٨م.
- ٢٩ محمد بن شحات الخطيب، وعبد الله بن عبد اللطيف الجبر : " إدارة الإعتماد الأكاديمي
   في التعليم، دراسة ميدانية " رسالة الخليج العربي السنة ( ٢٠ ) العدد ( ٢٧ ) الرياض ١٩٩٩م .
- ٣٠ عادل السيد الجندي: "الإعتماد الأكاديمي كنموذج تقويمي في قباس أداء مؤسسات التعليم
   الجامعي: روية تنظيرية تحليلية لمحاولة الإستفادة منه في الجامعات المصدرية " المؤتمر القومي الساوي السابع لمركز تطوير التعليم الجامعاي -- " الجامعة والمجتمع " من (" ٢٠ ٢٧) و فعير ٢٠٠٠م.

المجلد الرابع عشر

- ٣١ عائشة أحمد بشبس : معابير مقترحة للإعتماد الأكاديمي و المهنسي امؤسسات التعليم الخاص في ضوء خبرات بعض الدول – رسالة ماجستير غير منشورة – كلية التربيسة – جامعة بنها – ٢٠٠٥م.
- ٣٣ المتولي إسماعيل بدير: رؤية مستقبلية الكليات التربية في ضوء إطار مرجعي للإعتماد
   الأكاديمي رسالة دكتوراة غير منشورة كلية التربية جلمة المنصورة ٢٠٠٤م.
- ٣٩ صفاء محمود عيد العزيز، وسلامة عيد العظيم حسين : " ضمان جودة ومعايير إعتماد مؤسسات التعليم العالي في مصر تصور مقترح " المؤتمر السنوي الثالث عشر للجمعية المصرية للتربية المقارنة والإدارة التعليمية بالإشتراك مع كليسة التربيبة ببني سويف " الإعتماد وضمان جودة المؤسسات التعليميية " مسن ( ٢٤ ٢٥ ) ينساير مردم.
- ٣٦ أمياء محمد أحمــــ : " إستقراف مستقبل نظم الإعتماد المؤمسي للجامعات المصــرية، دراسة حالة " المؤتمر السنوي الثالث عشر الجمعية المصرية للتربية المقارنة والإدارة

التعليميــة بالإنشر الك مع كلية التربية ببني سويف - " الإعتماد وضمان جودة المؤسسات التعليميــة " -- من ( ٢٤ - ٢٥ ) يناير ٢٠٠٥م.

- ٣٧ محمد عبد الحميد محمد، وأسامة محمود قرنسي: "إستراتيجية مقترحة لتطوير منظومة إعداد المعلم في ضوء معليير الإعتماد لبعض الدول " المؤتمر السنوي الثالث عشر للجمعية المصرية للتربية المقارنة والإدارة التعليمية بالإشتراك مع كلية التربيبة ببنسي سويف " الإعتماد وضمان جودة المؤسسات التعليمية " مسن ( ٢٤ ٢٥ ) ينساير مرده.
- ٣٨ ماجدة محمد أمين، وآخـــرون: "الإعتماد وضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالمي، دراسة تحليلية في ضوء خبرات وتجارب بعض الدول " المؤتمر السنوي الثالث عشــر الجمعية المصرية للتربية المقارنة والإدارة التعليمية بالإثنتراك مع كليــة التربيــة ببنــي سويف " الإعتماد وضمان جودة المؤسسات التعليميــة مــن ( ٢٤ ٢٠) بنــاير مربد.
- 39 Dill, D. & William, M. ., " Accreditation and Academic Quality Assurance", Journal of change, Vol. 28, No. 5, 1996.
- 40 Stanley, E. & Potrick, W. ., " Quality Assurance in American and British Higher Education, Acomparison ", <u>Journal of New Directions</u> for Institutional Research, No. 99, 1998.
- 41 Akduman, Ibrahim ( et. Al )., " Accreditation in Turkish Universities

  ", European Journal of Engineering Education, Vol. 26, No. 3, 2001.

42 - Hartly R. & Virkus S. ., "Approaches to Quality Assurance and Accreditation of L. Is Programmers - Experiences from Estonia & United Kingdam, ", <u>Journal of Education for Information</u>, Vol. 21, 2003.

## \* الم الرجوع إلى :

- هدى محمود حسنين : " إدارة الجودة وضمان الإعتماد في التعليم العالى " المؤتمر القومي السنوي الحادي عشر ( العربي الثالث ) لمركز تطوير التعليم الجامعي بالتعاون مع مركز الدراسات المعرفية " التعليم الجامعي العربي، أفاق الإصلاح والتطوير " -- من ( ١٨ -- ١٩ ) ديسمبر ٢٠٠٤، ص ص ٢١٥، ٣٣٤
- أحمد فاروق محفوظ: " إدارة الجودة الشاملة والإعتماد للجامعة ومؤسسات التعليم العالسي "
   المؤتمر القومي السنوي الحادي عشر ( العربي الثالث) أمركز تطوير التعليم الجامعي
  بالتعاون مع مركز الدراسات المعرفية " التعليم الجامعي العربسي، أفساق الإصلاح
  والتطوير " من ( ١٨ ١٩ ) ديسمبر ٢٠٠٤م من ص٠٣، ٣١.
- رشدي أحمد طعيمة، ومحمد بن سليمان البندوي : التعليم الجامعي بين رصد الواقع وروى التطوير - دار الفكر العربيج - القاهرة - ٢٠٠٤م، ص ص ٤٤٤، ٤٥٠ .
- محمد بن شحات الخطيب، وعبد الله بن عبد اللطيف الجبس : ( مرجع سابق )، عن ص ٢٦٠ - ٢٩.
- مراد صالح مراد: "منطلبات تطبيق إعتماد جودة المؤسسات التعليمية في المجتمع المصري"
   المؤنمر العلمي الثامن المتربية " جودة وإعتماد مؤسسات التعليم العامة في الوطن العربي "

- من ( ۲۳ ۲۶ ) مايو ۲۰۰۷م كلية التربية جامعة الفيوم ۲۰۰۷م، ص ص ۲۲۷٠. ۲۲۸ ـ
- 33 عادل البنا، وسلمي عمارة: "إدراك أعضاء هيئة التدريس لمتطلبات الإعتماد وضمان الجودة " المؤتمر القومي السنوي الثالث عشر ( العربي الرابع ) امركسز تطوير التعليم الجامعي " تطوير أداء الجامعات العربية في ضدوء معايير الجدودة الشاملة ونظم الإعتماد " الجزء الثاني من ( ١٨ ١٩ ) ديسمبر ٢٠٠٥م،
- 45 Carter V. Good., (op. Cit., ), P. 6.
- 46 Jeanne Houghton., "Academic Accreditation: Who, What, When and Why?. "Parks and Recreation, Vol. 31, No. 2, 1994, P. 42.
- ٧٤ محمد الخواسي : قامـــوس التربيبة -- دار العلـــم الملاييـــــن -- بيــروت ١٩٧١م،
   ص٣٢٣ .
- ٨٠ المجالس القومية المتخصصة: تقرير المجاس القومي للتعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا
   تصاريح مزاولة المهنة والإجراءات الفنية الإصدارها الدورة (٢٢) الكتاب السنوي
   ١٩٩٧/ ١٩٩٧م، ص٧٧٥٠.
- 49- Grant Harman., " Asia and the Pacific ", In Alma Craft., <u>International Development in Assuring Quality in Higher Education</u>, (London: The palmer press, 1994). P. 53.

- ٥ عنتر محمد أحمد عبد العال : " تجربة جامعة جنوب السوادي المجاودة والإعتماد " المؤتمر العلمي الثالث " تكوين المعلم في ضوء معايير الجودة الشاملة بكليات التربية " من ( ١٣ ١٤ ) إبريل ٢٠٠٥م كلية التربية بقسا جامعة جنسوب السسوادي -
  - \_\_\_ £77\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e
- ١٥ عبد الرحمن بن سليمان الطريري: "تقويم مؤسسات التعليم العالي، نموذج مقسرح" المؤتمر العربي الأول " الإمتحادات والتقويم التربوي، رؤية مستقبلية" المركز
  القومي للإمتحادات والتقويم التربوي من ( ٢٢ ٢٤) ديسمبر ٢٠٠١م، ص
  ص ١٨٧٠ ، ٣٩ .
  - ٥٠٧ صفاء محتود عبد العزيز، ومنائمة عبد العظيم حسين (مرجع سابسق)، ص٥٠٧ .
- ٣٥ حسان محمد حسان : "رؤية إنسانية أمفهوم ضبط جودة التعليم " مجلة دراسات تربوية
   المجلد التاسع الجزء ( ٦٥ ) ١٩٩٤، ص٨٤ .

## ٥٥ - تسم الرجسوع السي :

- عتر محد أحمد عبد العسال (مرجع سابق)، من ص١٤٣٨، ٤٣٩ .
- عبد الرحمن بن سليسان الطريري (مرجع سابق)، ص ص٠٤، ٤١ .
  - ٥٥ لمياء محمد أحمد (مرجع سابق)، ص ص٥٩٦، ٥٩٧ .
    - ٢٥ تـم الرجـوع إلـى :
    - عثتر محمد لحمد عيد العال (مرجع سايـق)، ص٤٣٩ .
    - لمياء مصد أحمد (مرجم سابق )، ص ص٥٩٣٥، ٥٩٤ .

- ٧٥ موسمى على الشرقساوي : " رؤية مستقبلية لتطوير كليات التربية فـــي ضـــوء معـــايير الإعتماد الأكاديمي " - مجلة كلية التربية - جامعة الزقازيق - العدد ( ٤٨ ) - ٢٠٠٤م، ص٧٣٧.
  - ٥٨ عبد العزيز جميل مخيمسر (مرجع سابس )، ص ١٧٢٠ .
  - ٥٩ عادل البنساء وسامي عمسارة (مرجع سابسق)، ص٢٨٤.
  - ٠٠ محمد عبد الحميد محمد، وأسامة محمود الرئسي ( مرجع سابق)، ص١٠٠ .

## ١١ - تـم الجـوع إلـي:

- سلامة عبد العظيم حمين، ومحمد عبد الرازق إبراهيم : " معايير إعتماد المعلم في مصر في ضوء بعض الإنجاهات العالمية الحديثة " مجلة مستقبل التربية العربيـــة المجلد التامسن العد ( ٢٤ ) يناير ٢٠٠٧م، ص٢٠ .
- محمد عبد الحميد محمد، وأسامة محمود قرنسي ( مرجع سابسق )، ص ص ٢٢١، ٣٢٧ .
- ١٢ قاطمة قوزي عبد العاطي: "مؤشرات المعلم الباحث في ضوء الإعتماد والجسودة المؤتمر السنوي الثالث عشر للجمعية المصرية للتربيبة المقارضة والإدارة التعليميسة بالإشتراك مع كلية التربية ببني سويف " الإعتماد وضمان جودة المؤسسات التعليميسة من ( ٤٢ ٢٠) يناير ٢٠٠٥م، هن ٤٣٤.
- 63 Allred Coombs., " NCATE Accreditation: Getting the Most from the self - study ", <u>Jurnal of teacher Education</u>, Vol. 44, No. 3, 1993, P. 165.

المجلد الرابع عشر \_\_\_\_\_\_

- ١٤ نسرين عبد الحكيم عبد الفتاح: دراسة مقارنة لنظم إعتماد المعلم في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة البريطانية وكوريا الجنوبية وإمكانية الإستفادة منها في مصير الأمريكية والمملكة البريطانية وكوريا الجنوبية وإمكانية الإستفادة منها في مصيد من مصيد رسالة ماهستير غير منشورة كلية التربية جامعة بنها ٢٠٠٦م، ص ص ٤٤، ٩٥.
- ٥٦ -- حياة ينت محمد بن سعد الحريسي: "إدارة الجودة الشاملة والإعتماد في مؤسسات التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية، جامعة أم القرى كنموذج " -- مجلة البحث في التربيسة وعلم النفس -- المجلد (١٨) -- العدد (٤) -- تصدرها كلية التربية جامعة المنيسا -- ١٥٠ م. م. ١٥٠ م.
- 66- Quality Assurance and Accreditation Project (QAAP)., The

  Ouality Assurance and Accreditation Hand book for Higher

  Education in Egypt, 2005, P. 60.
  - ١٧ سلامة عبد العظيم حسين، ومحمد عبد الرازق إبراهيسم (مرجع سابسق)، ص٧٧ .
- 68- F. Hoywrd., "Glossary of key terms in Quality Assurance and Accreditation", <u>International Quality Review</u>, CHEA, Washington Dc, May 2001, P. 21.
  - ١٩ حياة ينت محمد بن سعد الحريسي (مرجع سابق )، ص١٥٩ .
  - ٧٠ محمد عهد الحميد مجمد، وأسلمة محمود الرئسي ( مرجع سايسق )، ص٣٢٨.
- 71- Council for Higher Education Accreditation., Accrediting organization in the USA, How Do They operate to Assure Quality?.
  Fact Sheet, CHEA, 2002, P. 2.

72- U. S. Department of Education., College Accreditation in the United States, online (http://www.ed.gov/admins/finaid accred/accreditation.html). p. 12.

٧٣ - تـم الرجـوع إلـى :

- سعيد بن حمد الربيعـــي : التطيم العالى في عصر المعرفة، التغيـــرات والتحـــديات وأفـــاق المستنبل – دار الشروق للنشر والتوزيع – عمـــان – ٢٠٠٨م، ص٣٩٤ .

- (http://www.higher-edu.gov.lb/ws1-p3.htm), P. 4.

٧٤ - عادل عبد القتاح سلامة، وأمين محمد التبسوي (مرجع سابق)، ص٧٧ .

٥٧ - راشد صيري القصيمي (مرجع سابق)، ص١٣٠٧.

- 76 Judith, S. Eatou., "Accreditation and Recognition in the United states
  ", CHEA, Washington Dc, August 2003, PP. 192.
- 77 Council for Higher Education Accreditation., the Fundamentals of Accreditation, September 2002, P. 1.

٧٨ - سعيد بن حمد الربيعي (مرجع سابسق)، ص ص ١٤٣١، ٢٣١ .

- 79- Council for Higher Education Accreditation., the fundamental, of Accreditation, (op. cit.) P. 2.
- 80 Judith S. Eaton, (op. cit.), P. 5.

٨١ - عائشة أحمد بشيس (مرجع سابق)، ص١٥٥٠.

82- CHEA., " Accreditation and assuring quality in distance learning " CHEA Monograph series, Number (1), 2002. P. 31.

1.175

الجلد الرايع عشر--

- 83- Council for Higher Education Accreditation., stroughstreng thening accreditation, Washington, 2001, PP. 3-5.
- ٨٤ محمد عيد الحميد محمد، ولمنامة محمود قرتسي (مرجسع سابسيق)، من من ٢١٤، ٢١٥ .
  - ٨٥ تـم الرجـوع إلـى :
  - سعيد بن حمد الربيعسي (رجع سابق)، ص ٤٣٣٠ .
- ( http://www,higher-edu.gov.lh/ws1-p3.htm ), P. 4.
  - راشد صبري القصيمي (مرجع سابق)، ص ص١٣٠٨، ١٣٠٩ .

#### 86 - Refer to:

- Council for Higher Education Accreditation., " the fundamentals of Accreditation" (op. Cit., ), P. 2.
- F. Hoywrd., (op. cit., ), p. 21.
  - راشد صيري القصيسي (مرجع سابق)، ص ص١٣٠٩ -- ١٣١٢ .
- ٧٧ -- المجالس القومية المتخصصة : " الإرتقاء بمستوى خريجي التعليم الجامعي، والعالي في إطار مفهرم الجودة الكلية لمواجهة تصديات المستقبل " (مرجع سابق)، ص ص ١٥٥، ١٥٥.
- 88-Andreas hoecht., " Quality assurance in UK higher education ", Higher Education, vol. 51, Springer 2006, P.545.



- ٩٩ أحمد سيد خليس، وإبراهيم عباس الزهيسري: \* إدارة الجودة الشاملة في التعليم: خبرات أجنبية وإمكانية الإقادة منها في مصر " المسوتمر السنوي الشامن الجمعيسة المضرية للتربية المقارنة والإدارة التعليمية " الإدارة التعليمية في الوطن العربي في عصر المطومات" من (٧٧ ٧٩) يناير ٢٠٠١، ص٩٨.
- ٩ حماد الدين شعبان علي حسس : " الجودة الشاملة ونظم الإعتماد الأكاديمي في الجامعات
   في ضوء المعايير الدوليــــة (http://faculty.ksu.edu.sa/Emad/Doclib5/pdf)،
  - ٩١ تسم الرجسوع إلسي : .
  - سعيد بن حمد الربيعسي (مرجع ساسق )، ص٢٩٥٠ .
- The Quality Assurance Agency for Higher Education, about the (QAA) Available at (www.qaa.ac.uk/about qaa/about QAA.html), (2007) PP. 1-2.
  - راشد صبري القصيعي ( مرجع سايق )، ص ص ١٢٩٨ ، ١٢٩٨ .
- British Accreditation Council., "Accreditation requirements", (http://www.the capability. UK.com/bac/regs.htm.), 2007.
- ٩٢ محمود عز الدين عبد الهادي : " نماذج عالمية في الإعتماد وضمان الجودة المؤسسات "...."
  التعليمية، دراسة حالة " المؤتمر السنوي الثالث عشر الجمعية المصرية اللتربية المقارنة والإدارة التعليمية بالإشتراك مع كلية التربية ببني سويف " الإعتماد وضيامان جبودة المؤسسات التعليمية " من ( ٤٢ ٢٥) يناير ٥٠٠٥م، ص ٢٤.

1-170

#### 93 - Refer to:

- (http://faculty.ksu.edu.sa/Emad/Doclib5/pdf), (2007), P. 9.
- Gillion Hayes., "the Assurance of Quality and standards of Higher Education in the UK ", the Quality Assurance Agency for Higher Education in the UK, PP. 1 - 2.
- 94- Quality Assurance Agencey for Higher Education, Purpose Values and plans, 2003, P. 1.

96 - Quality Assurance Agencey for Higher Education, (op. cit., ), P. 2.

٩٨ - محمود عز الدين عبد الهسادي (مرجع سابسق)، ص٦٥٠٠.

101 - http://www.qaa.ac.uk/public/cop/codes of practice.html, pp. 1-2.

- http://www.qaa.ac.UK/public/acrevh book/intro.html, pp. 1 2.
- Andreas Hoecht., (op. cit., ), P. 546.

المجلد الرابع عشر -

- ١٠٤ أشرف السعيد محمد أحمد : ( مرجع سابق )، ص٢٣١ .
- ١٠٥ المجالس القومية المتخصصة: "تعظيم عائد ومخرجات التعليم الجامعي والعالمي في المجتمع المعاصر" تغرير المجلس القومي التعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا الدورة (٢٦)، ١٩٩٩م، ص ص ١٦٨٠٠ .
- 106- Yonezawa Akiyoshi., " the new Quality Assurance system for
  Japanese Higher Education its Social background, tasks and future
  ", Research in University Evaluation. No. 2, December 2002, P. 26.
- 107- Yonezawa Akiyoshi., " the Quality Assurance system and market forces in Japanese higher education ", <u>Higher Education</u>, Vol. 43, 2002, p. 129.
- 108— Kyoji Miyake., " Japan University Accreditation Association " (http://www.JUAA.or.Jp), p. 59.
  - ١٠٩ عباد الدين شعبان على حسن (مرجع سابق)، ص٢٢٠٠
- 110- Yonezawa Akiyoshi., " the new Quality Assurance system for Japanese Higher Education" (op. cit., ), P. 27.
- 111 Yonezawa Akiyoshi., " the Quality Assurance system and market forces in Japanese higher education", (op. cit., ), P.134.

#### 112 - Refer to:

 Japan University Accreditation Association., University standard sand Explanation, Revised March 5, 2004, pp. 2 – 3.

1.117

- Shinichi yamamoto., "University Evaluation and Accreditation in Japan", (http://www5a.biglobe.ne.jp/~syamamot/english/pdf), P. 8.
- Kazuliko koji., " the new role of the JUAA in Japanese University " –
   Assessment and Evaluation in Higher Education vol. 26, No. 1, 2000,

   PP. 51 61.

## ١١٣- تسم الرجسوع إلسى :

- تجدة إبراهيم على مثلومان : " إدارة الأتسام العلمية وفق مدخل الجمودة الشماملة، دراسة ميدانية " – المؤتمر القومي السنوي الثاني عشر ( العربي الرابع ) لمركز تطوير التعلميم الجامعي – " تطوير أداء الجامعات العربية في ضوء معايير الجودة الشاملة ونظم الإعتماد " – ج ٢ - من ( ١٨ - ١٩ ) ديسمبر ٢٠٠٥م، ص ٢٢٢٠.
  - أشرف السعيد أحمد محمد (مرجع سابق)، ص٢٣٥. -
- http://www.JUAA.or.jp/english/main/gaiyau/kyoukai.html
- ١١٠ المجالس القومية المتخصصة : " الإرتفاء بمستوى خريجي التعليم الجامعي والعالي فـــي إطار مفهوم الجودة الكلية لمواجهة تحديات المستقبل " ( مرجع سابـــق )، ص١٤٥ .
  - ١١٥ راشد صبري القصيسي (مرجع سابسق)، ص١٢٧٢ .
- ١١٠- وزارة التعليم العالسي : وحدة إدارة المشروعات هيئة ضمان الجودة والإعتصاد فسي التعليم ( مسودة القانون ) اللجنة القومية لضمان الجودة والإعتماد إيريل ٢٠٠٤م، ص٧٢ .
  - ١١٧ المرجع السابك، ص٢٢ .
- ١١٨ وزارة التعليم العالسي: قرار رقم ( ١٥١٥ ) بشأن إنشاء اللجنة القومية لمتابعة تتفيسذ مشروع تطوير الأداء الجامعي والإعتماد بتاريخ ٢٠٠١/١٠/٢م .

- ١١٩ زينب سليم (مرجع سابق )، ص ص ٧ ٨ .
- ١٢٠ رئاسة الجمهوريسة: قانون رقم ( ١٢٠) بشأن إنشاء الهيئة القومية لضمان جمودة التعليم والإعتماد لسنة ١٠٠٦ العرد ( ٤ ) العمد ( ٥٠ ) العمد ( ٢٠٠٢م، ص٣٠ .
- 171 -- الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد : دليل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد -- يونيو ٥٠٠ ٢م، ص٨ .
  - ١٢٢ المرجع السابق، ص٩٠.
- ١٢٣ -- وزارة التعليم العالب : وحدة إدارة المشروعات : هيئة ضمان الجودة والإعتباد فسي التعليم، مسودة القانون ( مرجع سابق )، ص٣٠٠ .
  - ١٧٤ -- رئاسة الجمهورية (مرجع سابق)، ص٤ .
  - ١٢٥ الهيئة القومية نضمان جودة التطيم والإعتماد (مرجع سابق)، ص ص ١٩٠٠ .
    - ١٢٦ المرجع السابق، ص١٢ -
    - ١٢٧ المرجع السابق، ص٢٢ .
- ١٣٨ -- وزارة التطيع العالي : وحدة إدارة المشروعات : هيئة ضمان الجودة والإعتماد فسي التعليم، مسودة القانون ( مرجع مىابق )، ص٣٩٠ .
  - ١٢٩ تـم الرجـوع إلـى:
  - فريت النجار : إستراتيجيات التسويق العالمي بالجامعات " المؤتمر القومي الأول التسويق الخدمات الجامعية " " رؤى الجامعات في تسويق الخدمات الجامعية " " رؤى الجامعات في تسويق الخدمات الجامعية " الدجلس الأعلى المجامعات من ( ١٩٨ ١٩٩ ) مارس ١٩٩٨ ص٧٧ .

- وزارة التعليم العالسي : مشروع الخطة الإستراتيجية لتطوير منظومة التعليم العالسسي -- المؤتمر القومي المتعليم العالسي -- من ( ١٣ ١٤ ) فبراير ٢٠٠٠م، ص٤١ .
  - ١٣٠ تسم الرجنوع إلى:
  - زينب سليم (مرجع سابق )، ص ص ١١، ١٢ .
- محمد صبري حافظ: " بعض الروى لتطوير التعليم الجامعي " المؤتمر السنوي الحادي عشر ( الحربي الثالث ) لمركز تطوير التعليم الجامعي " التعليم الجامعي العربي، أف اق الإصلاح والتطوير " من ( ۱۸ ۱۹ ) ديسمبر ۲۰۰۶م، ص ص ٤٢٩، ٤٢٠ .
- جبل حامد على هسن : تخطيط التعليم الجامعي في مصر في ضوء خبرات بعض الدول رسالة دكتوراة غير منشورة كلية المتربية جامعة كفر الشيخ ۲۰۰۷م، ۲۵، ۲۵.
  - ١٣١ تـم الرجـوع إلـي :
  - عادل البنا وسامي عسارة (مرجع سابق)، ص٢٥٤ .
- المجالس القومية المتقصصة: " الإرتقاء بمستوى خريجي التعليم العالى في إطار مفهوم
   الجودة الكاية لمواجهة تحديات المستقبل" (مرجع سابق)، ص١٣٩٠.

## ١٣٢ - تسم الرجوع إلى :

- عمساد صيام : " سياسات القبول الجامعي بين العدالة ومشكانت القعية " المؤتمر السنوي الثامن عشر البحوث السياسية " التعليم العالي في مصر ، خريطة الواقع واستشراف المستقبل " من ( ١٤ ١٧ ) فبراير ٥٠٠٥م مركز البحوث والدراسات السياسية كلية الإقتصاد والعاوم السياسية ٥٠٠٥م ، ص١٤ .
  - زينب سليم (مرجع سابق)، ص ص ١١ ١٢.
- معدوح الصدفي محمد، وآخــرون: " تمويل التعليم الجامعي في جمهورية مصر العربية، بدلتل مقترحة في ضوء الإتجاهات العالمية المعاصرة " - مجلة كلية التربية - جامعة الأزهر - العدد ( ١١ ) - سيتمبر ٢٠٠٧م، ص١٧٥.



# تطوير أداء كلية التربية جامعة عين شمس في مجال المشاركة للجتمعية

# في ضوء مفاهيم الجودة والاعتماد "منظور استراتيجي"

ه. صفاء أحمد محمد شحاتة

### ا- مقدمة

الجامعات أدوار متعددة من بين أهمها خدمة المجتمع والبيئة، وذلك انطلاقا من أنها وسيلة الفرد والمجتمع إلى النقدم من خلال الأعمال والانتسطة والخدمات التي تقدمها فسى كافة المجالات لتعمية المجتمع بما الديها من خبرات علمية متقدمة وإمكانات بشرية ومادية متتوعة. وهذا يقتضى أن تكون الجامعات ماتحمة بمجتمعها، وقادرة على تحديد لحتياجاته ومطالبه، ووؤهلة بالتالي القيام بدور جوهرى في المشاركة المجتمعية بمنوى الجودة المطلوب.

وانطلاقا من هذه الوظيفة الدامعات فإن كابات التربية، والتى وصل عددها ٢٧ كليــة فى نهاية عام ٢٠٠٧، أكثر من غيرها مسئولة عن تحقيــق المشـــاركة المجتمعيــة فـــى اتجاهين : الاتجاه الأول باعتبارها المؤسسات المنوطة بتكوين معلم المستقبل الذى إذا تم نأهيله تأهيله عاليا يمكن المدارس والجامعات من أن تخرج مواطنين نوى هويــة تقافيــة يحفزهم الوعى الناضع للإسهام في صناعة المستقبل و معبرة عن تاريخهم وحاضــرهم، ويتميزون كذلك بكفاءات وقدرات عالية لتحقيق التعمية المجتمعية.

وتتضح أهمية المعلمين كقيادة ثقافية في المواقف الضيقة الخاصية في الفصول الدراسية أو المواقف الاجتماعية العامة كمواقف الحياة اليومية في البيئة والمواقف القومية

مدرس أصول التربية - تربية عين شمس.

العلمية والفنية، ويتقنون عمليات التوجيه والإرشاد والإقناع والتنظيم، منتشرون في أيض الدولة البعيدة والقريبة، وعادقاتهم متصلة بفنات اجتماعية عديدة بلا استثناء (على: ٢٠٠٥: ٧٥٠٠). أما الاعتبار الثاني فيتمثل في خدمة فضائية المجتمع النوعية المختلفة - التعليمية والاجتماعية والسياسية والصحية والبينية والثقافية - سواء على المستوى الخاص أوالعام. والاجتماعية ولسياسية يجد المؤشرات على مشاركة تلك الكليات في إصلاح لحوال التعليم وخدمة المجتمع، ننكر منها: تقريب التعليم في مصر ودعوة إلى حوار 1949 (جامعة عين شمس)، دراسة معلم المرحلة الثانية 1949 (جامعة عين شمس)، دراسة معلم المرحلة الأولى «194 (جامعة عين شمس)، البرنامج تأهيل معلمي المرحلة الابتدائية المستوى الجامعي المرحلة عين شمس)، البرنامج تأهيل معلمي المرحلة الابتدائية المستوى الجامعي 1949 (جامعة عين شمس)، البرنامج القدومي التكنولوجيا

التعليم ١٩٩٦ (جامعة القاهرة)، مشروع الدبلومة الافتراضية في الإدارة التعليمية ٢٠٠٦ (جامعة حاوان). هذا بالإضافة إلى عقد المؤتمرات والندوات العامية المنتوعة ومجالات الخدمة الاجتماعية والاعلام، وأنشطة المراكز المتخصصة، والدجالاتي، والدوريات العلمية، والمشاركة الفردية لأعضاء هيئة الندريس في الأنشطة واللجان التحصصية

العامة على مستوى الدولة، لعدة اعتبار أت منها: أن المعلمين يضمون كافة التخصصات

# ٢- مشكلة الدراسة

تأسيسا على ما سبق فإن كليات التربية لعبت دورا مميزا في تطوير نفسها وخدمشة مجتمعها إلا أن ما زالت هناك فجوة كبيرة بين المستهدف والتنفيذ العملي. ولعل استقراء الشواهد التاريخية العديدة، وكذلك الأبحاث الحديثة لدور كليات التربية يدلل علمي وجود قصور في جهودها في مجالات إصلاح أحوال التعليم بعامة وفي مجال خدمة المجتمع المجلد الرابع عشو

والمشروعات والدراسات والبحوث مع الوزارات والمراكز البحثية.

والبينة بخاصة. ويرى البعض أن خدمة المجتمع والبينة تتحصر فى عقد الموتمرات والبينة بخاصة. ويرى البعض أن خدمة المجتمع والبينة تتحصر فى عقد الموتمرات التنوية والهينات البحثية الرسمية والأهلية فى التعليم " (شوق: ٢٠٠٥: ١٣٠). كما أيته في كثير من الأحيان يكون الهذف منها إعلاميا الكثير أمنه علميا، وقد تسهم فى محو أمية بعض العاملين الأميتين بالجامعة. وقد تقوم بنشاط فى مجال تختاره فى البينة المحيطة بالكليسة (على: ٢٠٠٥: ٢٧٧). وبديهى أن هذه الجهود المحودة لا تستطيع بشكل عام أن تدعم الأدوار التتمويسة لكليات التربية لا مديما فى عصر العولمة. ولعل فى مقدمة الأسباب التى أدت إلى ضعف فاعلية دور كليات التربية ما يلى (محمود: ٢٠٠٥ ؛ ٢٠٠٠):

أو لا: ضعف الصلة بين كليات التربية كمؤمسات والهيئات المعنية بالتعليم وتطويره. ثانيا: ضعف الدعم من الوزارة.

ثالثًا: ضعف التنسيق بين الوزارة والكليات باعتبارها بيوت خبرة.

ر ابعا: عدم استقرار واستمر ارية عمليات إصلاح التعليم مع تغيير الوزراء وتوجهاتهم.

سادسا: عدم وجود رؤية واضحة لدى غالبية المسئولين فى كليات التربية عن هذا الـــدور وكيفية تفعيله.

سابعا: كثرة الأعباء والمسئوليات الإدارية والشغالهم بأعمال أخرى إلى جانب الضغوطات على الكليات مما يتسبب عنه إعاقة حركتها عن القيام بدور فعال.

ولأهمية الدور الذي يجب أن تقوم به كليات التربية نشير هذا إلى أن ثمة مجهـودات عديدة انتطوير كليات التربية، يأتي في مقدمتها "المشروع القومي لنطوير كليات التربيــة:، لذى هدف إلى الوصول بكليات التربية إلى أفضل صورة ممكنة من خلال تطوير كل عنصر من عناصر منظومة التعليم بها بدءا بالعناصر التفصيلية لوظيفة التعليم، ثم البحث العلمى، فخدمة المجتمع. ومن أهم الأسباب والمبررات العديدة التى تدعو إلى الاهتمام بتفعيل دور كليات التربية في تحقيق وظائفها المختلفة المستجدات المتلاحقة والتطورات السريعة التي جعلت من عملية التغيير والإصلاح أمراً حتميا في معظم الدول، وخاصصة النامية. وقد اجتاح العديد من دول العالم نوع من القلق من مخاطرهذه المتغيرات والتطورات وتداعياتها ليس فقط التعليمية وإنما على الهوية الوطنية الثقافية وتأثيراتها على سيامات الإصلاح الملائمة لها والنابعة من احتياجاتها وخصوصيتها.

# وعليه، فإنه يمكن بلورة مشكلة الدراسة في التساؤلات التالية :

- ١- ما الأسباب التي تجعل من تطوير كليات التربية استنادا إلى استراتيجيات الجودة
   و الاعتماد ضرورة ملحة ؟
  - ٢- ما نقاط القوة والضعف التي يمكن الكشف عنها في أداء كلية التربية ٢
  - ٣- ما الفرص والتهديدات التي يمكن أن تؤثر على جودة أداء كلية التربية ؟
- ٤- منا ملامح الإستراتيجية المقترحة لتدعيم دور كلية التربية، محل الدراسة، في المشاركة المجتمعية ؟

# ٣- أهداف الدراسة

## تستهدف الدراسة مايلي:

- الكشف عن الأسباب التى تجعل من تطويركليات التربية استنادا إلى استراتيجيات الجودة والاعتماد ضرورة ملحة.
  - ٣- تحليل البيئة الخارجية والدلخلية لكلية التربية جامعة عين شمس.





د صلاء شعاتة العدد ٥١ - يوليو ١٠٨

٣- تصميم إستراتيجية فاعلة لتطوير أداء كلية التربية جامعة عين شمس في مجال المشاركة المجتمعية.

 ٤- الكشف عن الصعوبات التي تعوق تحقيق وتفعيل الإسستر لتبجية المقترحسة وآليسات متابعتها وتقويمها.

# ٤- أهمية الدراسة

تتأتى أهمية الدراسة الحالية من طبيعة الموضوع الذى تعالجه والهذى أصبح ضرورة ملحة عند الحديث عن تطوير كليات التربية من أجل تحقيق الجهودة الشاملة. فقضية الاعتماد والجودة تحتل مكانة مهمة في سبيل الإصلاح التعليمي، فهمى الخطوة الأساسية الأولى في رؤيته ورسائته وشروط انجاز انه، باعتبار التعليم قضية أمن قومي". وتأسيسا على ذلك يعتبر التخطيط الاستراتيجي لتطوير أداء كلية التربية جامعة عين شمس في مجال المشاركة المجتمعية ضرورة وليس ترفا نظرا لأنه شرط من شروط جودتها في مجال المشاركة المجتمعية ضرورة وليس ترفا نظرا الأنه شرط من شروط جودتها ويرامجها في إعداد المعلم الملتحم مع بيئته وضمان لنقة الرأى العام في رسالتها ويرامجها في إعداد المعلم الملتحم مع بيئته

- يساعد الكلية على اتخاذ الرؤية المستقبلية و التكيف مع نموذجها.
- بزود الكلية كمؤسسة بدليل حول ما الذي تسعى انتحقيقه في كــل مــن بعــد الجــودة
   و المشاركة المجتمعية .
  - بزيد وعي المستولين في الكلية بالتهديدات والفرص المحيطة بما يمكن تحقيقه.
    - يساعد الكلية على توقع النغيرات في البيئة للمحيطة بها وكيفية التأقلم معها.
      - يساعد الكلية على تخصيص الموارد الحالية والمحتملة.
    - يزود إدارة الكلية باستراتيجيات وآليات التفكير حول ما يمكن الوصول إليه.

المجلد الرابع عشر–

170

- يوضح رؤية ورسالة و أهداف الكلية أمام مجتمعها العام والخاص.
- يجعل من الكلية مؤسسة خلاقة ومبتكرة ومبادرة بتطوير نفسها علميا.

... وتزداد أهمية الدراسة الحالية في ضوء ندرة الدراسات التي تتعرض بشكل تطبيقي: لتحديد احتياجات التجتمع وتقويمها، وتقويم أثر الخسدمات المقدمة، وتوصديق نوعية الوعيدة المحتوية المحتول الجمهور المستهدف وأخيرا، وتقويم أداء الكادر الإداري. ولعل الدراسة المجاليسة مسوف تسعى إلى تحقيق ذلك.

# 0- حدود الدراسة

ينقسم أداء كليات التربية إلى عشرة مجالات كما حددها مشروع ضمان الجدودة والاعتماد القومى فيما يلى : روية ورسالة وأهداف المؤسسة، القيدادة والإدارة، المدوارد البشرية، البرامج التعليمية، المعايير الأكاديمية، جدودة فسرص العمل، إدارة الجدودة، الأبحاث والأنشطة العلمية الأخرى، المشاركة المجتمعية، خطة العمل (جامعة عين شمس، مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد، ٧٠٠٧). ولكل مجال، يجدب تحديد معاييره الخاصة ومتطلباته وأليات تحقيقه. وبما أنه من الصعب في دراسة ولحدة تقديم روية لهذه المجالات العشرة لذلك فسوف تركز الدراسة على مجال المشاركة المجتمعية ومعايير

## ٦- منهجية الدراسة

لكى تتحقق أهداف الدراسة الحالية تم استخدام منهجية التخطيط الاستراتيجي، السذى هر فى جوهره منهجا نظميا (System Approch) يستثمرف آقاق المستقبلات التربوية المحتملة والممكنة ويستعد لمولجيئها بتشخيص الامكانات المتاحسة والمعتومة وتصسميم



الاستراتيجيات البديلة واتخاذ قرارات معقلنة بشأن تنفيذها ومتابعــــة هـــذا التنفيــذ. ومـــن الخصائص المميزة للتخطيط الاستراتيجي: يجابيلي (زاهو: ١٩٩٣: ١٠٣-١١٤):

- منهج ديناميكي وأساوب علمي بجرى وفقا لمنطق وتفكير مسنظم تحكمسه القسوانين
   العلمية وهي مبادئء مدخل النظم.
  - · يتجه ببصره إلى المستقبل في صوره المتعددة.
  - يتحرك في أفق زمني معلوم يتراوح بين خمس سنوات الى عشر سنوات.
    - · يتجه إلى رصيد الامكانات النربوية المادية والبشرية المتاحة والممكنة.
- برسم الخططة ويجمع ويحلل ويفسر كل البيانات والمعلومات حسى بمكلسه وضعم
   مجموعة من البدائل أو الخيارات.
- صياغة الخطط في صور اجرائية وتنفينية، توضع أمام منخذى القرار، مع بيان مز اياها وعيديها.
  - · يصل الفكر سألعمل عم طريق متابعته لتنفيذ هذه الوثائق السياسية أي الخطط المنبذاه.
- يقوم على ترجه ديمقراطي يتمثل في دعوته لكل أعضاء المؤسسة التربوية المشاركة
   في عملية التخطيط.

ويمكن حصن نماذج أو أساليب التخطيط الاستراتيجي بصفة عامة في نمـوذجين رئيسيين: نموذج البرنامج التعليمي، حيث يتم التركيز على وضع أهداف ومرامي وتحـدد الاحتياجات ثم يختار أو يعدل البرنامج وفقا للاحتياجات، وتقوم فاعلية التغير البرنامج بعد ذلك وتعدل ويتضمن البرنامج كل النشاطات التي تدور من حوله لتحسين نتائج انجاز اتـه. أما النموذج الشامل، فإنه بركز على البينات الدلخلية والخارجية للمجتمع التعليمـــى أثنـاء العملية التخليطيطية، وفي هذا الاسلوب فإن شبكة الأهداف العامــة التعليمــــى أتتـاء

صياعات المهمات الاساسية والأغراض والمرامى التربوية كما تعتبر هذه الشبكة الداخلية والخارجية للمجتمع التعليمي، وفي ضرئه يتم اعداد الافتراضيات التخطيطية وتختار الإهداف بعيدة المدى، وهذا يقوينا لتحديد استراتيجيات البرنامج لكيى نبدا التخطيط الإجرائي (زاهر: ١٩٣٠: ١١٦).

وقد استطاع التخطيط الاستراتيجي أن يغزو المؤسسات التربوية والتعليمية بكافة اشكالها ومراحلها في الكثير من بلدان العالم لإمكاناتها التالية :

- تقديم العنيد من التفاصيل العملية والإجرائية الضرورية التي يستطيع المخطط بها تحقيق هدفه(139-121 :Hannagan, 1995) ، حيث أنها منهجية تربط بين الفكر والعمل عن طريق القدرة على متابعة خطة التنفيذ (زاهر:١٩٩٣: ١١٤).
- الوضوح والدقة والتحديد, مما يؤدي إلى فهم جيد وواضح للأفكار والخطوات الإجرائية .
   ومن ثم يزيد من إمكانية تطبيق نتائج عملية التخطيط ... (Bailey and Johnson) .
  - القدرة على توقع بعض القضايا الاستراتيجية ،(National Audit Office) . 1997:204
  - الاقادة من تعددية الأساليب والأدوات المنهجية في قراءة وفحص الظواهر موضوع الدراسة.
  - تسعى نحو الحصول على الإجابات المحددة عن أسئلة: لماذا؟ وأين؟ ولمسن؟ وكيسف؟ (Davies and Ellison 2003: 157) .

1997:191)

نكرس الموضوعية المطلوبة عند دراسة الظراهر، حيث أن التخطيط الاستراتيجي بعدد المخطط بالبات واساليب وأدوات موضوعية قادرة على ضمان سلامة أحكامه وتصوراته عن شكل المستقبل (7-25).
 شكل المستقبل (7-25, 2004) (Dess, & et.al, 2004).

- تقديم إطار متكامل التطوير يعتمد عَلَى كلية النظرة الظاهرة المدروسة وشموليتها بما لا يؤدى إلى حدوث خال في التحليل أو النتائج (George and Jones, 2006:196) . فنجد أن المخطط يتتاول الجزء المراد تطويره من جميع الزوايا مشل إجراء التحليل لكل العناصر المادية والبشرية وعلاقتها ببعضها، والتحليل البيئي الداخلي والخارجي المحيط بالمؤسسة وتحديد نوعية الفرص والتهديدات التي يمكن أن تواجه هذه المؤسسة فسي المستقبل (Noe & et.al, 2006: 58-59) (Heizer and Render, 2006: 31-33)

- قدرة التخطيط الاستراتيجي على الوصول الأفكار غير التقليدية والمبدعة والتسى تتواسد من إعمال الخيال والتأمل لدى المخطط الباحث، والفنان، والمناضل، والمقسوم. فالباحث المبدع هو الذى يستطيع تصور نماذج متنوعة، وعلاقات جديدة تجسد حركة كل نمسوذج جديد في رؤية المستقبل. ثم يأتي دوره كمبدع فنان لكي يتلاعب بهذه الأقكار ويطوعها حتى تتسجم مع أهدافه . وثالثاً يأتي دوره كمبدع مناضل، يدافع عن أفكاره الجديدة ضد تيار المحافظة على الأوضاع القائمة ومقاومة التغيير والتطوير. وأخيراً عليسه أن يقوم بدوهره كمبدع مقوم الأفكاره ويحكم عليها إيجاباً أو سلباً . والقيام بهذه المهام هسو جسوهر عملية التخطيط الاستراتيجي الذي يهتم بالتبصر بالشكل المثالي المؤسسة في المستقبل وتحقيق هذا الشكل (Foskett, 2003:132-134).

- إتاحة الفرصة للاستفادة من نتاتج الفكر المعاصر العالمي. فعلى الرغم من خصوصية التربية التي تتبع من خصوصية المجتمع وأوضاعه إلا أن الاضسطلاع على تجارب الآخرين تثرى التجارب المحلية، وتزيد من مستوى إنجازها.

- الافادة تاريخ المؤسسة الحافل بالأفكار والتجارب والأخطاء والانجازات التي تحتاج إلى نظرة تفحصية نقدية لتحديد مدى إمكانية الاستفادة منها في تطوير الوضع الراهن وينساء المستقبل وتشكيليه. وهذه النظرة الاستكشافية والنقدية هي وظيفة المخطـط الاســــــراتيجي عند إجراء التحليل البيئي المؤسسة للتعرف على نقاط القوة والضعف والقرص والتهديدات والتي ليست بالطبع وليدة اليوم وإنما هي محصلة تاريخ طويل المؤسسة، وكثيـــر منهــــا مترسب في الواقع الراهن.

- القدرة على عمل تغيرات حاسمة وشاملة للمنظومة، وليس تغيرات سلطحية هدفها الأساسي هو إهدار الوقت والجهد. وهذه المهمة هي من أهم مميزات التخطيط الاستراتيجي الذي يسعى إلى تحقيقها عن طريق صباغة استراتيجية مرّنة قابلة للتعديل لمعالجة نقاط الضعف واستثمار الفرص ومولجهة التهديدات المحتملة 'Randolph and' .

Systems, 2006: 1082) (Heracleous, 2003:74-75)

وتأسيسا على ما سبق، تجمع منهجية الدراسة بين المقاربة الوصفية ورصد الواقع ورصد الفكر والنماذج الحالية التطوير ونقدها واقتراح بدائلها في رؤية منظومية متسقة مترابطة ومستقبلية متنوعة.

#### ٧- خطة الدراسة

اتساقا مع أهداف الدراسة ومنهجيتها سوف تطور خطة البحث على النحو التالى:

الإطار العام للدراسة، ويتضمن المقدمة، والمشكلة، والأسمئلة، والأهمية والحدود،
 أخيراً منهجية وخطة الدراسة.





 الجزء الأول، ويتضمن الإطار الفكرى للدراسة الذى استهدف مناقشة وتحليل ضسرورة تطوير كليات التربية في ضوء استراتيجيات الجودة والاعتماد.

الجزء الثانى، ويتناول لجراءات لتخطيط الاستراتيجي لتطوير أداء كلية التربية جامعـــة
 عين شمس في مجال المشاركة المجتمعية كما يلى:

الجزء الثالث، ملامح إستراتيجية لتطوير أداء كلية التربية في مجال المشاركة المجتمعية

## الجزء الأول: الإطار الفكرى للدراسة

## ضرورة تطوير كليات التربية في ضوء مفاهيم الجودة والاعتماد

أنت التطورات المعرفية في الاتجاهات الادارية الحديثة الى توجيسه الانظار إلى منظومة التعليم والتصدى لوضع معايير لجودتها باعتبارها أح[ أهم عناصر قيادة حركسة التعبرة في أي مجتمع، الأمر الذي جعل التعليم ذو مكانة متقدمة في سياسات كافة السدول بوصفه قضية إستراتيجية على المستوى القومي. هذا لأن الهدف الرئيسي من التعليم هسو إمداد المجتمعات بخريجين مؤهلين لتلبية لحتياجات المجتمع المهتيسة والبحثيسة. هسؤلاء الخريجين متوقع منهم أيضا المساهمة الفعالة في إعداد وتطبيق سياسات وخطط التنميسة. في هذا الإطار، ثم إعادة تشكيل سياسات الدول من أجل تحسيث مستوى المعايير المقبولسة التعليم، وهذا من أجل ضمان أن يكون خريجو التعليم على مستوى المعايير المقبولسة عالميا وأن تمكنهم معارفهم ومهاراتهم من التنافس في سوق العمال المحلسي والإكليمسي والعالمي.

ولعل حركة تطوير التعليم في مصر بدءا من مشروع إعداد المعابير القومية للتعلميم، ثم إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التربوي، والسرار كسادر خساص المعلمين، مع إنشاء الأكاديمية المهنية المعلمين، وإقرار الخطة الاستراتيجية القومية لإصلاح التعليم قبل الجامعي في مصر. كل هذه التغيرات الحاسمة تصبح من الأهمية بمكان على تحو يؤثر أو يجب أن يؤثر بالضرورة على مجمل حركة إصلاح مؤسسات إعداد المعلم أي كليات التربية. وفيما يلى تحليل موجز لكل عنصر من العناصر السابقة.

# أولا: مشــروع إعـــداد المعـــايير القوميـــة للتعلـــيم (وزارة التربيـــة والتعليم، ٢٠٠٣)

استهدف هذا المشروع القومى فى جملته تحقيق الجودة الشاملة فى التعليم فسى مصدر، وتتهض فلسفة المشروع على مجموعة من المبادىء والمفاهم النسى تعكس الرويسة المستقبلية للتعليم منها: الالتزام بالمواثيق الدولية والقومية الخاصة بحقوق الطفل والمسرأة، وخدمة المحاسبية والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والحرية، ترسيخ قيم العمل الجماعى والتتوع والتسامح مع الأخر، ومواكبة التطورات الحديثة فى عالم متغير، استحداث نمط من الإدارة يرسخ مفاهيم القيادة ومجتمع التعلم وتعمل على تحقيق الجودة الشاملة. وانتهى الأساس الفكرى للمشروع إلى تحديد خصائص ومواصفات المعايير وهى أن تكون شاملة، وموضوعية، ومرنة، ومجتمعية، ومستمرة ومتطورة، قابلة للقياس، تحقق مبدا المشاركة، لخلاقية، داعمة، وطنية. واستدادا إلى الأساس الفكرى للمشروع، تسم وضسع المعسايير والمؤشرات فى خمسة مجالات رئيسة وهى: المدرسة الفعالة، والمعلم، والإدارة المتميزة، المؤسلركة المجتمعية، والمنهج الدراسي ونواتج التعلم.

أما فيما يخص المعلم فقد أشار المشروع إلى ضرورة تطوير برامج إعداد المعلم فسي كليات التربية، وتطوير البرامج التدريبية للمعلم وأساليب تقييمه في أثناء الخدمــة، وفــق معايير قومية. هذه المعايير تم تقسمها إلى خمسة مجـــالات: مجــال التخطــيط، ومجـــال لمنز انتجيات التعلم وإدارة الفصل، ومجال المادة العلمية، ومجال التقويم ومجسال مهنيسة المعلم.

# ثانيــا: إنشــاء العيثـيةِ القوميــة لضــمان جــودة التعلــيم والاعتمــاد التربوى(جمعورية مصر العربية، ٢٠٠٦)

إيمانا من الدول النامية ومن بينها مصر بضرورة مولكية مسيرة التقدم والانغماس في حركة الاعتماد لتحقيق الجودة ثم انشاء الهيئة القومية لضمان جدودة التعليم والاعتماد (قانون رقم ٨٢ لعام ٢٠٠٦). وتتص رسالة الهيئة على " الارتقاء بمسترى جودة التعليم وتطويره المستمر واعتماد المؤسسات التعليمية وققا لمعليير قومية نتسم بالنبغافية وتاكثم مع المعايير القياسية الدولية لهيكلة ونظم وموارد وأخلاقيات العملية التعليمية والبحث والحدث العليمية والبيئية، وكسب ثقة المجتمع في مخرجاتها لتحقيق الميرزة التعليم والخدمات المجتمعية والبيئية، وكسب ثقة المجتمع في مخرجاتها لتحقيق الميرزة المساهمات المعرفية والتعليم والإعتمان جودة التعليم والاعتماد:

وقد تبنى المشروع سياسة التنقيق والمراجعة الداخلية وإدارة وضمان الجمودة للمؤسسة واللبرامج التعليمية في مؤسسات التعليم العالى، ويتم هذا من خلال تقارير سنوية مبنية على تقارير البرامج والمقررات التى تعدها المؤسسات التعليمية بغرض معرفة أى نقاط قصور وبالتالى افتراح خطط تتمية التغلب عليها، وكذلك توفير آلبات لمراقبة تطبيق هذه الخطط.

عنها، ثم إعداد دليل إرشادى بواسطة مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد (جامعة عين شمس) يتضمن الخطوط العامة لعشرة اعتبارات رئيسية: رسالة المؤسسة، القيادة والإدارة، الموارد البشرية، البرامج التعليمية، المعايير الأكاديمية، جودة فرص العمسك، إدارة الجودة، الأبحاث والأنشطة العلمية الأخرى، المشاركة المجتمعية، خطة العمل (جامعة عين شمس، مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد، ٢٠٠٧).

# ثالثا: تطبيق الكادر الجديد للمعلمين مع إنشاء الأكاديمية المعنية للمعلمين والقيادات التربوية (جمعورية مصر العربية، ٢٠٠٧)

تبنت وزارة التربية والتعليم اتجاها متميزا يتمثل في تحويل التعليم من مهنة روتينية يعتقد البعض أنه يمكن الكثيرين القيام بها دون التسلح بالمعارف والمهارات والاتجاهات في اللازمة إلى مهنة متخصصة يلزمها اكتساب أحدث المعارف والمهارات والاتجاهات في مجال التعليم، بالإضافة إلى الحصول على الشهادات والتراخيص اللازمة اذلك، فضلا عن أداء متميز المعلم تجاه التلاميذ والزملاء والإدارة المدرسية والمدرسة ككل والمجتمع، وكذلك تجاه مهنته وتجاه المجمعيات والهيئات التي ترعى مهنة التعليم. ولتحقيق هذا الهدف

(أ) إعداد الكادر الوظيفي للمعلمين بالتعاون مع وزارة التتمية الإداريــة ووزارة الماليــة ونقابة المعلمين وذلك على أن يتم الندرج الوظيفي في سنة ممـــتويات مهنيــة تمشــل ممـارا وظيفيا مغلقا نبدأ من معلم مساعد، معلم، معلم أول، معلم أول (أ)، معلم خبرة، كبير معلمين. وقد وافق مجلس الشعب مؤخرا في ٢٠ / ٢/ ٢٠٠٧ على تعديل يعض أحكام قانون التعليم رقم ١٣٩ لمسنة ١٩٨١ من خلال القانون رقم ١٩٥ لمـــنة ٢٠٠٧ على والتي تقد تنفيذ الكادر حيث يازم لاستقادة المعلم من مزاياه الجديدة الحصــول علـــى



رخصة لمزاولة مهنة التعليم. ويربط الكادر بين المهارات والأداء وعملية الترقية.
وتشمل متطلبات تعيين المعلم حصوله على شهادة صلاحية لمزاولة مهنة التعليم مسن خلال لجتياز المعلم الإختبارات مهنية معينة، بالإضافة إلى مستوى أدائه كما هو مثبت في سجل الإنجاز المهني.

(ب) واتساقا مع التوجه السابق أقرمجلس الشعب في ٢٠ / ١/ ٢٠٠٧ على تعديل بعسض أحكام قانون التعليم رقم ١٣٩١ لسنة ١٩٨١ في المادة ٧٥ على نحو يقضى بإنشاء أكاديمية تسمى الأكاديمية المهنية للمعلمين تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع وزيسر التربية والتعليم ويصدر بتحديد اختصاصاتها قرار من رئسيس الجمهورية ويكسون مقرها القاهرة ويكون لها فروع في أنحاء الجمهورية.

ويتحدد إطار عمل الأكاديمية المهنية المعلمسين والقيادات التربويسة فسى ضسوء المحورين التاليين:

المحور الأول: منح شهادات صلاحية مزاولة المهنة وشهادات الترقى للأفراد.

المحور الثانى: منح شهادات الاعتماد ابرامج التعريب والتنمية والجهات النسى تمنحها. وبذلك تستفيد الوزارة من مرافق ووحدات ومراكز التعريب المتاحة حاليا سسواء داخل الوزارة أو من خارجها مثل الجامعات والشركات الأهلية المتخصصة والقطاع الخاص.

#### رابعا: الخطة الاستراتيجية القومية لإصلاح التعليم قبل الجامعي

وتشمل هذه الخطة السنوات من ٢٠٠٧-٢٠٠٨/٢٠١٦ وفقا لمراحل متعـــددة على النحو النتائي (وزارة التربية والتعليم:٢٠٠٧):

- ١- بناء الإطار العام اسياسات التعليم المستقبلية في مارس ٢٠٠٦ وقد حدد هذا الإطار الرؤية والرسالة والقيم والمبادئ، والتوجهات المستقبلية والأهداف العامة كما يلى:
- (أ) رؤية وزارة التربية والتعليم: تلتزم وزارة التربية والتعليم بتطوير نظام التعليم قبل الجامعي في مصر لتقديم نموذج رائد في المنطقة. وذلك من خلال توقير تعليم عسالي الجودة للجميع كحق أساسي من حقوق الإنسان وإعداد كل الأطفال والشباب لمواطنسة مستنيرة في مجتمع المعرفة وفي ظل عقد اجتماعي جديد قسائم على الديمقر اطبسة والحرية والعدل الاجتماعي وتأسيس نظام تعليمي لامركزي يدعم المشاركة المجتمعية والحوكمة الرشيدة ويكفل إدارة إصلاح التعليم بطريقة فاعلة على معستوى المدرسة وكل المستوبات الاداية.
- (ب) -- رسالة وزارة التربية والتعليم: تعمل وزارة التربية والتعليم على تــوفير فــرص عادلة لجميع الأطفال المصريين للحصول على تعليم عالى الجودة يمكنهم من مهارات التفكير العلمى الإبداعي الناقد وحل المشكلات، والتعلم مدى الحياة والترود بالمهارات اللازمة التي تمكنهم من أن يكونوا مواطنين نشطاء ومشاركين فعالين فــى مجتمــع عالمي دائم التغير.
- (ج) المهادىء الرئيسة ومنظومة القيم: العدالة، والتغوق، تمكين المدرسة، التنميسة البشرية، المواطنة، المشاركة، الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التسامح، دعم المجتمع المدنى والقطاع التعاونى، البعقر اطية، المحاسبية والشفاقية، اللامركزية.

واتساقا مع تلك الرؤية والرسالة، تم وضع ثلاث أهداف أساسية، تحمد أولويات عملوات الإصلاح فيما يلى:



- التأكيد على جودة العملية التعليمية باعتبارها ركيزة لتحقيق التحرك نحـو اقتصـاد
   المعرفة.
  - التأكيد على تحقيق نظام إدارى فعال، داعم الامركزية والمشاركة المجتمعية.
    - ~ التأكيد على عدالة إتاحة فرص التعليم لكل الأطفال المصريين.
      - (د) المبادىء الأساسية التربوية في بناء الخطة الاستراتيجية
        - الإيمان بقدرة كل تلميذ على التعلم تعلما عالى الجودة.
- دعم جودة العملية التعليمية داخل حجرة الدراسة وإيجاد أنماط غير تقايديـــة الأساليب
   التعليم و التعلم.
- الإيمان بضرورة بناء ثقافة التقويم المستمر على أساس معايير واضحة لكل من المعلم والتلميذ.
- أن تكون هذاك مسئولية واضحة قائمة على.شراكة مؤكدة في كل موقع من مواقعع
   العمل.
  - وجود بنیة ولضحة لكل عمل تربوی.
  - بناء بيئة اجتماعية داعمة للأطفال والمعلمين دلفل المدرسة.
- ٢- إنشاء وحدة السياسات والتخطيط الاستراتيجى بالوزارة وقد تولست هذه الوحدة
   مسئولية تحويل إطار السياسات إلى خطة استراتيجية قومية
- ٣- تحليل الوضع الراهن التعليم قبل الجامعي في جميع مراحله مع رصد التحديات والقضايا التي تولجه كل مرحلة، وجوانب القوة والضعف بها، وبالنالي تحديد الأهداف العامة والإجرائية المستهدفة.

الجلد الرابع عشر -----

- 4- بناء الثموذج المصرى للتحليل والتوقع وهو فى الأصل نموذج عالمى، أعدته منظمة اليونسكو.
  - ٥- تحديد وتصميم البرامج ذات الأولوبية على النحو التالى:
    - عدد برامج الخطة الاستراتيجية ١٢ برنامجا.
- حميع البرامج تتكامل وتتقاطع في إطار الخطة الاستراتيجية بمسا يحقىق الأهداف السياسة العامة للتعليم قبل الجامعي.
- الإصلاح المتمركز على المدرسة هو البرنامج المحورى الذى تتقاطع عنده وتتكاميل
   معه جميع البريامج ذات الأولوية.
- كذلك، الإصلاح المتمركز على المدرسة هو بمثابة مدخل للإصلاح في التعليم، حيث . تتقل مصر من من خلاله من التطوير القائم على المدخلات إلى إصلاح متكامل لكل مدرسة على حدة، مما ييسر ويدعم لوضا سياسة التحول نحو اللامركزية:

#### وتقع البرامج في ثلاث مجموعات:

- المجموعة الأولى: المتعلقة بالمراحل التعليمية (الطفولة المبكرة، التعليم الأساسسي، التعليم الثانوي بنوعيه، تعليم الفتيات والأطفسال خسارج المدرسسة، الأطفسال ذوى الاحتياجات الخاصة) وهي المجموعة التي يقع عليها فعل التطوير مباشرة فالهدف الأساسي هو الارتقاء بأداء المتعلم.
- المجموعة الثانية: وهي التي نقدم الدعم الرئيسي لجودة العملية التعليمية للوصول إلى مستوى الأداء المتوقع من المتعلم، وتتمثل هذه المجموعة في برنامج الإصلاح المتمركز على المدرسة الذي يرتبط مباشرة ببرنامج التحديث الشامل للمناهج وبرنامج تطوير نظم الموارد البشرية والتتمية المهنية.

ولقد أكد برنامج نطوير نظم الموارد البشرية والتتمية المهنية على التعاون مسع وزارة التعليم العالى، وكليات التربية للعمل على تأهيل المعلمين قبل وأنساء الخدمة وإمسدادهم بالمهارات والتدريبات اللازمة لتمكنهم من تتفيذ بسرامج التسدريب المسستهدفة بالخطسة الاستراتيجية على المستوى المركزى والمحلى، وذلك من خلال العمل على تحديد جهات الاختصاص المسئولة، ووضع خطة سنوية لإدارة المكون التسدريبي المستهدف وفقا لاحتياجات برامج الخطة، وتطوير برنامج شامل لتتفيذ برامج التعمية المهنية المستهدفة في الخطة الاستراتيجية. ويعتمد نجاح الوزارة في توفير المعلمين والاستفادة مسنهم بكفاءة

- تحسين نظم الأجور والمرتبات وربطها بمستويات الأداء والترقى لتشجيع المعلمين على
   الاستمرار في مهنة التدريس من خلال الكادر الخاص بالمعلمين الدذى تـم إقـراره
   مؤخرا.
- إعادة تأهيل الأعداد الزائدة في الهيئات الإدارية من غير القائمين بالتدريس وتدريبهم وإعدادهم للعمل بالتدريس مرة أخرى أسد العجز في المعلمين في بعض التخصيصات المختلفة.
- أما المجموعة الثلثة: فهى البرامج المرتبطة بنظم وإدارة الإصلاح: برنامج التقويم
   والمتابعة، وبرنامج التكنولوجيا، ويرنامج الأبنية التعليمية، برنامج اللامركزية، وهسى
   المجموعة الداعمة لكل من المجموعة الأولى والثانية.

٦- إعداد تحليل للموزاتات السابقة ويناء توقعات مستقبلية استوات الخطة.

٧- بناء نظم تنفيذ الخطة الاستراتيجية ومؤشرات الأداء والمتابعة والتقويم

#### تعقيب

من المنفق علية الآن أكاديميا أن عمليات تطوير كلبات النربية على مستوى العالم لم تعد تعتمد على الاجتهاد الفردى أو المؤمسى العفوى غير المخطط، ومسن هنا برزت المحاجة إلى اعتماد يرامج تطوير إعداد المعلمين استنادا إلى الأسلوب العلمسى والسدعم الحكومى والأهلى. وكل هذا أن يتحقق إلا في ظل تبنى مفاهيم الاعتمساد أو الاعتسراف الاكاديمي بيرامج إعداد المعلم لتحقيق الجودة الشاملة في جميع جوانسب تلسك البسرامج والبرهنة عليها، وفق أدلة واضحة محددة.

وتحقيقا الهذا الهدف انتهى المؤتمر القومى للتعليم العالى، الذى عقد فى فيرايسر ٢٠٠٠ الى رسم استراتيجية لتطوير هذا التعليم، تضمنت خممة وعشرين مشروعا، وقد استقرت الحال على تتفيذ أحد عشر مشروعا منها، تم ضمها فى سبة مشسروعات القنسرة مسن الحال على تتفيذ أحد عشر مشروعات مشروع تطوير كليات التربيسة FOEP. ومسن الأهداف الاستراتيجية لهذا المشروع: ضمان جودة الأداء، نبنى مدخل للإصلاح السذائي، التسيق مع وزارة التربية والتعليم والمدارس، إصلاح نظام اعداد المعلم، التتمية المهنيسة الاعضاء هيئة التتريس (حجى: ٢٠٠٥).

إلا أن الانغماس في حركة الاعتماد لتحقيق مستوى منشود من الجودة وإقامة العديـــد من المشروعات وإصدار القوانين، لا يعني بالضرورة أن عمليات الاعتمـــاد تســـير فــــي مسارها الصحيح، واذلك موف يناقش الجزء الحالى بعض السلبيات والتناقضات التسى تحيط بعمليات النطوير الحادث في التعليم والتي بالضرورة تؤثر على إعداد المعلم:

#### النقل عن الغرب

اعتمدت بالفعل المشروعات على الإقتداء بما يجرى فى الدول المتقدمة حيث تسم الرجوع إلى إصدارات مماثلة لهيئة ضمان الجودة التعليم العالى فى المملكة المتحدة وهيئة الاعتماد لولايات وسط وغرب الولايات المتحدة الأمريكية. هذا على السرغم مسن عسدم مسعوبة التوصل إلى نموذج مصرى عربى تصسوغه كافسة الهيئسات العلميسة والفنيسة والمسئولة والمستقيدين فى مختلف أنواع الجامعات الحكومية والخاصة والأجنبية. وبالطبع لا تعنى الحاجة لنموذج قومى عدم الرجوع إلى النماذج العالمية فهذا ضسرورى ومفيسد ولكن لابد من الأخذ فى الاعتبار المسافة الزمنية والتطورية بين بيئتسا والبيئسات التسى إنشات من أجلها هذه النماذج.

ومما هو جدير بالإشارة إلى أن هناك محاولات عديدة للتوصل إلى نموذج مصرى فسى ضوء النماذج العالمية واضعة في الاعتبار خصوصية المجتمع المصرى والتحديات التسى تولجه (البيلاوى: ٢٠٠٤، ٢٩٩-٤٤٢).

#### الاستعجال غير المبرر

يتطلب مدخل الجودة الشاملة والاعتماد بعضا من الوقت حتى نظهر نتائجه (نقابة المعلمين: ٢٠٠٨: ١٤). وأقصد بذلك أن مؤسسات التعليم تحتاج للي بعض التمهيد قبل الشروع في تنفيذ مشروعات جديدة ومكلفة للوصول للي جدودة معينه وإلا تعرضت التجرية للفشل مع الخسائر المادية المتوقعة. هذا الشهيد بالضرورة بجب أن يشمل العمل

في العديد من الجبهات مثل هيئة التدريس والطلاب والمقررات الدراسية وبيئــة الــنعلم ونظام الامتحانات، حتى تصل فيه كل كلية إلى الحد الأننى المقبول في الجــودة والــذى يمكن أن يؤهل للاعتماد. ومن مظاهر الاستعجال في تتفيذ برامج الجودة:

الاستعجال غير المبرر في إصدار قانون الاعتماد وعدم إتاحة الوقت الكافي الدراسة
ومناقشة بنوده، وإلى عدم إعطاء فرصة زمنية للجامعات قبل تطبيقه حتى تصل إلى
مستوى من الإصلاح في أوضاعها يسمح لها ببدء العمليات والأنشطة نصو الجودة
والاعتماد.

- على مبديل المثال، استغرق بناء الخطة القومية الإستراتيجية لإصلاح التعليم العام في مصر قرابة العام ونصف العام، منذ أن أصدرت وزارة التربية والتعليم الإطار العام السياسات المستقبلية انطوير التعليم، وإنشاء وحدة السياسات والتخطيط الاستراتيجي داخل الوزارة في مارس ٢٠٠٦، وقد أقر مجلس الوزراء الخطة بشكل مبسدتي فسي أبريسل الدوارة في مايو ٢٠٠٧، ووقشت في لجنة التعليم بمجلس الشعوري في سبتمير ٢٠٠٧، وجاءت الخطة انتطوير التعليم مستقبلا في المساولت الخمص الثالية بما فيهم سنة الاعداد الأولى. كانت الخطة تحتاج إلى وقت قبسل وضعها المتنفذ المتمهيد وتوفير الدعم المادي والمعنوي، وجاءت الخطة أيضا محددة بخمس سنوات فقط وهذه فترة قصيرة بالمقارنة بحجم العمل والأمال المتوقعة منها، خاصسة وأن الخطة جاءت طموحة جدا - الطموح مطلوب إلى حد ما ولكن أيس إلى هذه الدرجة بحيث من الصعب تغيير وإصلاح المميرة التعليمية خلال خمس سنوات.

 والتطوير وباطنها تكرار ونمطية وقلة عائد أكاديمى . ومن أمثلتها برامج تتمية قدرات أعضاء هيئة التدريس. والقليل جدا مسن المفروضة إجباريا على أعضاء هيئة التدريس. والقليل جدا مسن برامجها ما هو مفيد وإنما اهدم كفاية الوقت يصبح العائد ضعيف جدا من حيث درجة تمكن عضو هيئة التدريس من اكتساب تلك المهارات. والكثير من هذه البرامج تقليدى ونمطى ومكرر مما يؤدى إلى إثارة المديد من المشكلات داخل قاعات التدريب إحساس الأعضاء بمدى المهدر في الوقت والجهد والمال. بالإضافة إلى جعلها غير مجانية فسي الفترة القادمة من المشروع والتي تبدأ مع عام ٢٠٠٨ مما يمثل عبنا ماديا على عضو هيئة التدريس، خاصة مع قلة عائدها الأكاديمي الذي كان من الممكن أن يكون حافزا للتصارع الحصول على هذه الدورات حتى وإن كانت غير مجانية.

- عدم فاعلية بعض التغييرات نتيجة للاستحجال الذي ينتج عنه عدم التخطيط و عدم توافر الدعم المادى المطلوب وعدم توافر البنية الأساسية الملائمة للعمل (غنام، ٢٠٠٤: ٣٨٩). وأعنى هنا إهدار المال والجهد والوقت في عمل بعض التغييرات التي تتطلبهما الجودة والاعتماد. فعلى سبيل المثال، في كلية التربية جامعة عين شدمس، بمكسن الفدر بصعوبة شديدة أن يلاحظ قطعة ورقية صغيرة جدا معلقة على بعض جدران الكلية تحترى على رؤية ورسالة وأهداف الكلية. فمن الناحية الشكلية هناك رؤية ورسالة المكلية معلنه للجميع، ولكن من الناحية الفعلية هذه الرؤية والرسالة غير معلن عنها بالشكل الكافي ولم يتم مناقشتها مع الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس، وبالتالي فقدت الكلية الغرض الأساسي من الإعلان عن الرؤية والرسالة وكأنها غير موجودة. ومن الأمثلة الأخرى للهدر هدى الحصول على الكثير من أجهزة الكمبيوتر الحديثة ومستلزماتها كمعونسات أو قدروض ووضعها في أماكن غير صالحة من حيث نرجة الحدرارة وتعرضها للأتربهة وكافهة

للجلا الرابع عشر---

العوامل الجوية وعدم الاهتمام بنظافتها مما أدى إلى تعطيل الكثير منها. بالإضافة إلى محاولة إنخال شبكة الانترنت في مبانى متهالكة مما أدى تساقط بعض الجدران وأجراء من سطح غرف أعضاء هيئة التدريس والذي كان من الممكن أن يتسبب في وفاة البعض.

- الرغبة في سرعة التأهيل للاعتماد عن طريق العمل السريع غير الجدى، على السرعم من أن هذا يتناقض مع مفهوم ولجراءات الاعتماد الذي يبدأ بالوثائق التي تؤكد أن المؤسسة جاهزة الزيارة الأولى ثم الثانية، وهذا لا يعنى أن كل شيء أصبح غير قابل التعديل بالكلية، بل يمكن القول بأن المؤسسة أصبحت تحت موقسع التحدي والاستعداد لزبارة فريق المقيم الخارجي، حتى بعد زيارة المقيم الخسارجي الكليسة الديها الفرصسة للاستفادة من التعليقات و الملاحظات لمزيد من الجودة و التأهيل للاعتماد.

- فى بعض المشروعات (مثل الخطة الإستراتيجية القومية التعليم قبل الجامعى)، وكنتيجة الرغبة فى معرعة الإنجاز لم توضح الأولوية الزمنية لكل برامجها، خاصسة أن بسرامج التعليم عبارة عن منظومة من البرامج والمشروعات مرتبطة ببعضها السيعض ويسؤنر بعضها فى أوضاع برامج أخرى. ربما كان هذا من بعض القصور فى الرؤية المنظومية والاستراتيجية التى تضع أولويات فى تحقيق هذه الرؤية وفيما يجرى من تطوير فى أحسد البرامج وتأثيره على برنامج أخر.

#### غياب التكامل بين المشروعات

- على الرغم من تأكيد الخطة الاستراتيجية القومية التعليم على التعاون مع وزارة التعليم العالى، وكليات النربية للعمل على تأهيل المعلمين قبل وأثناء الخدمة وإمدادهم بالمهسارات والتدريبات اللازمة لتمكنهم من تنفيذ برامج التدريب المستهدفة بالخطسة الاستراتيجية، وعلى الرغم أيضا من تأكيد رئيس الجمهورية في مؤتمر تطوير التعليم الشانوى على المجلد الرابع عشر

د صفاء شماتة العدد ٥٦ – يوليو ١٠٠٨

أهمية التكامل مع ما قدمته الخطة فيما يخص التعليم الثانوى، إلا أن على الرغم من ذلك كله الملاحظ، الاهتمام بمشروعات وبرامج معينة يكاد أن يكون لها نوع مسن الاستقلال والتخطيط على أساس مشروعات منفصلة، الشيء الذي ينتافى مع أسس التكامل والمسهج المنظومي الذي يحكم العلاقات والتفاعلات والتأثيرات المتبادلة بين مختلف المشروعات. وعلى سبيل المثال، وضعت الاستراتيجية دون أن تأخذ بعين الاعتبار المشروع القومي لتطوير كليات التربية وبالتالى ربما نتعارض توجهات الاستراتيجية فيما يتعلق بنطوير المعلم والتمية المهنية ونوعية الإعداد مع مشروع الخطة القومية التطوير لكليات التربيسة حيث أنه من المفترض أن يعزز المشروع وأن يستمد منطلقاته وتوجهاته من الاستراتيجية لكي يتسق مع الاحتياجات العامة للمعلمين ويمعسئولياتهم فسى إطار الإدارة المركزيسة والإصلاح على أساس ألفق المدرسة.

 لم توضح الخطة ما إذا كان هناك تكامل أو عدم تكامل في العمل مع مشروع إحداد المعايير القومية المتعليم، فعلى سبيل المثال يتضح انفصال كبير بين ما افترحه المشروع في مستويات المترقى في السلم الوظيفي للمعلم وبين ما جاء بالخطة.

## ضعف فعالية المشاركة الجماعية

عدم دراية العديد من أعضاء هيئة التدريس بما تقوم به وحدات الاعتماد والجسودة والتي يبلغ عدها ١٨٠ وحدة في الجامعات المصرية من إعداد المعابير ومحاور التقسويم وتقصيلاتها ومؤشراتها ومقاييسها، مما يترتب عليه بعض النتائج غير الملاتمة وغيسر المحققة لمفهوم الاعتماد والجودة. ومن هذه النتائج زيادة العبء على فريق العمسل في وحدات الجودة لعدم مشاركة جميع المعنيين معهم العمل مما يسؤدي إلى التساخر في الصمول على الاعتماد. أيضا افتقاد فريق العمل إلى التأبيد والدعم مسن أعضاء هيئسة التعرب مما يزيد صعوبة تتفيذ بعض الإجراءات تجاه تحقيق الاعتماد والجودة. خاصسة

310

المجلا الرابع عشر-

وأن "عملية إعادة بناء الكلية وبناء برامجها وفقا لمعايير عالمية قابلة القياس والبرهنسة عليها وتوفير الأنلة على إحداث نقلة نوعية عميقة فى برامجها وعملياتها ومخرجاتها، بمثابة عمل جماعى وجهد تعاونى يتسم بالمثابرة والإخلاص والإقدام، يعبر عن كون جميع الأفراد القاتمين على هذا العمل يعملون معا من خلال مفهوم الجميع قائد، ويمكنه أن يؤثر فى الآخرين ويقود نفسه ويقودهم نحو التغيير المطلوب (النبوى: ٢٠٠٧ : ٣٥٠).

وفى موضع أخر، على الرغم من أن الفطة القومية الاستراتيجية التعليم السارت المسارت المسارت المسارت الله المسارت المساحة إلى نقافة داعمة التغيير كمتطلب من متطلبات نجاح الخطة بغرض الانتقسال من نموذج تربوى تقليدى استمرت هيمنته سنوات طويلة، يكرس الحفظ والتقلين إلى نموذج حديث يربط مصر بمستقبل أرحب، تستطيع فيه الأجيال الجديدة من ممارسمة التفكير الناقد والإبداع. وعلى الرغم من ذلك لم تحدد الخطة أى يرامج إعلامية داعمة، تعمل على ثقافة مستنيرة تساند إحداث هذه النقلة النوعية.

## الاهتمام بالشكل دون المضمون

يساور البعض القلق من أن الجهود المبنولة في صليات الجودة والاعتماد معنية بالإجراءات الشكلية العامة للتقييم ومسارات الأداء كما وردت في النماذج المنقول عنها، مع التركيز على قضايا التكنولوجيا واللغات مما يقتضيه ضمان تضريج الفرد للسوق العولمي , وليس الاهتمام بمطالب ومقومات المجتمع من التركيز على قضايا الفقر والفساد وروابط التداسك الاجتماعي والتوحد الوطني والقومي والمواطنة والهوية.

## بين الاختيار والإجبار

لا تتمتع الكليات بحق الاختيار في تطبيق نظام الجودة والاعتماد، على الرغم من أن هذا الحق متاح في الدول المنقول عنها النظام. فطلب الاعتماد مسألة اختيارية تسعى البها المؤسسة التعليمية حين ترى أنها قد بلغت أو اقتربت من المستوى المنشود.



#### تأصيل المركزية

على الرغم من دعم الوزارة المستمر لتأصيل المؤسسى لمفهوم وأشكال اللامركزية، 
إلا أن الملاحظ على مستوى التطبيق غير ذلك، وهذا ما يتضنح من قراءة الخطة القومية 
الاستر التيجية الإصلاح التعليم. بالإضافة الى ذلك، عدم استقلالية وحدات الجودة والاعتماد 
والمركزية الشديدة التى يتم العمل من خلالها تعرقل العمل وتبطئ من درجة الإنجاز. فمن 
الملاحظ أن المركزية تعتبر، على سبيل المثال، في تقرير ميزانية الكلية وعمليات 
الصرف الكثير من القيود، التي قد تعوق عمليات الإسراع ينتفيذ بعض الجوائب الملحة 
في التطوير.

#### قلة الموارد التمويلية المتاحة

ضعف الميز انوات المخصصة الوحدات الجودة دلخل الكليات مما بجعلها غير قادرة على العمل الفعال أو استثارة وتحفيز العاملين بالكلية المشاركة الجادة والفعالة في عمليات تطبيق الجودة والاعتماد. فعضو هيئة التدريس لا يمكن إجباره على بذل الجهد والوقت والمال الخاص بدون عائد سواء ماديا أو أكاديميا، والإدارى المحمل بالعديد من الأعباء والمهام من الصعب أيضا تحميله المزيد وبدون عائد. ومن الجدير بالدخكر أن قانون الاعتماد الذي وافق عليه مجلس الشعب وصدر به قانون عام ٢٠٠٦ في حد ذاته لا ينضمن توفير موارد جديدة أو مدخلات فنية حديثة تؤدى إلى جودة التعليم، وإنما هيو الجراءات تتخذ لتقريم أوضاع أو إصدار أحكام، أي أنه عملية تقويمية وليست إصدادية. ضعف الموارد التعليمية خاصية لا تتميز بها الكليات فقط، وإنما هي ظاهرة تميز منظومة التعليم بشكا عام . فعلى سبيل المثال، أكنت الخطة القومية لإصلاح التعليم فني مصدر، على توقعها المساهمة واسعة من رجال الأعمال، والجمعيات الأهليسة لتحقيق أهدافها،

ولكنها لم تحدد جهات معينة أو موارد محددة التيمة يمكن استخدمها. وهـذا ينتـافى مسع منطق الإصلاح الذى يعتمد على موارد معروفة ومحددة وليست متوقعـة وإلا تعـرض المشروع كله للتوقف نتيجة عدم توافر الدعم الاقتصادى لمواجهة تحدى التمويـال. هـذا بالإضافة، إلى تقنيمها لسيناريوا و لحدا عالى التكلفة بحتاج إلى الامكانات المادية والبشرية والمعرفية - غير المتوفرة إلى حد كبير - على خلاف المنطق العامى الـذى يؤيـد فكـر السيناريوهات (الحد الأدنى والأوسط والأقصى) وبالتي تمكين صاحب القرار من تـوفير الموارد التي تحقق السيناريو المختار والذى يمكن انجازه.

وتأسيسا على ما سبق، يمكن القول أن تطوير كليات التربية أصسبح ضسرورة ملحة، ويجب أن يتصف بما يلى :

- الإنساق: بجب أن نتسق مشروعات التطوير مع نتائج التطورات والتغييرات السسابق
   ذكرها. على سبيل المثال، الاتساق بين الرؤى الجديدة لتطوير إعداد المعلم مسع نتسائج مشروع إعداد المعلير في التعليم العام حتى يتم تخريج معلم يستطيع الوصول بطلابه الى المستوى المعلوب.
- التنسيق: من الضرورى التنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالتعليم مثل السورارة والمدارس والإدارات التعليمية ومؤسسات المجتمع المدنى لتحقيق أهداف تلك المشروعات.
- العلمية: يجب أن تستند مشروعات التطوير إلى رؤية أكاديمية علمية واضحة ومحمدة تتبع من احتياجات المجتمع ومشكلات الواقع التعليمي وتحديات الوضع العالمي.
- التخطيط بكل أتواعه: وتأتى ضرورته لقدرته على التعامل مع شـمولية العمــل فـــى
   مشروعات التطوير فى ظل التحديات التى تواجهها مثل ضعف التمويـــل والرغبــة فـــى
   مرعة الإنجاز.

## الجزء الثاني: اجراءات تطيل SWOT

يتناول هذا الجزء اجراءات تحليل SWOT لتطوير أداء كلية التربية جامعة عين شمس في مجال المشاركة المجتمعية كما يلي:

(Baterman and Snell, 2007: 125-141): (Chinowsky and Meredith, 2000: 68-92)

١- تطيل البيئة الخارجية لكلية التربية جامعة عين شمس

٧- تحليل البيئة الدلخلية لكلية التربية

٣- تحليل SWOT لأداء الكلية

- الكشف عن نقاط القوة والضعف في الأداء

- تحديد الفرص والتهديدات التي يمكن أن تؤثر على أداء الكلية

## ١- تطيل البيئة الخارجية لكلية التربية

بشدد أسلوب التخطيط الاستراتيجي على أولوية تحليل كافة المتغيرات والمستجدات...
والتحديات المحيطة بالمنظومة المدروسة بأعتبارها من أقرى وأهم العوامل المؤثرة في
أداء هذه المنظزمة بل تكاد تكون هي المحدد الرئيسي لهذا الأداء. ومن هنا فإن الجزء
الحالى سوف يتصدي لتحليل البيئة الخارجية لكلية التربية. (73-72 (Daft, 2000).
وتنقسم عناصر البيئة الخارجية إلى البيئة الخارجية العامة (البيئة الاقتصادية،
والاجتماعية، والتكنولوجيا، والسياسية، والشافية، والبيئية ) والخاصة للكلية (المنافسون،
المتلقيين الخدمة من خارج الكلية، التشريعات والقوانين المتعلقة بالتعليم، المنظمات
الدلية).

وقد يكون للبيئة الخارجية المعامة والخاصة نفس التأثير على أداء الكلية على خلاف ما قد نلاحظ في مجال الأعمال المختلفة التى قد تخضع لتأثير أكبر من قبل البيئة الخارجية الخاصة، أما تأثير البيئة الخارجية العامة فعادة ما يتصف بالعمومية، كما ألمه قد يؤثر على المنظمات التعليمية بصورة غير مباشرة. وهذا الاختلاف يرجع إلى طبيعة ووظيفة وأهداف كلية التربية مثلها مثل باقى المؤسسات التعليمية التى نتأثر كثيرا ونشكل مباشر من عناصر البيئة الخارجية العامة.

#### أولاً: تطيل البيئة العامة

وإذ إننا نسعى إلى التركيز على رسالة كلية التربية وثوابتها النسبية، لابد من التركيز على المتغيرات المعلوماتية الحالية و المتوقعة في المستقبلة ووضع الكلية في إطار ظاهرة العولمة، وتداعياتها ذات الصلة المباشرة بقضايا التعليم والتعلم ووظيفة كلية التربية، بشكل عام بما يودى إلى تكييف ثوابتها، وفي العلاقة الجدلية بينها وبين المستجدات المجتمعية المتناقطة. ولعله لا شك في أن العولمة قد أفرزت ظواهر عديدة انتشرت وتعدت الحدود السياسية للدول، كما غيرت موازين القيم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقوة والملطة والأخلاق في عولمل الإنتاج والاستهلاك والتمويل والتجارة والتعليم وغيرها.

ومن الملاحظ ما تتميز به التأثيرات المتعددة للعولمة في ضغوطها وتشابكها وتدخلها في شئون الدول النامية، من خلال آليات المهيمن الأوحد على العالم، أو من خلال الشركات المتعددة الجنسيات والبنوك والاستشارات الدولية. ولذلك سوف تحاول الدراسة التعرض لهذه التأثيرات المختلفة بأوزان نسبية مختلفة حسب درجة تقاطعها والتحامها للصيق برسالة كلية التربية في مجالات التعليم والبحث والمشاركة المجتمعية.



التغيرات السياسية: ومن تداعيات العوامة الخطيرة التأثير على سلطة الدولة ودورها الذى اتخنته منذ السنينات، حين اتسمت بأنها دولة الرفاهة مع اختلاف نظم الحكم. وبذلك التأثير أصبحت الدولة في خدمة الشركات الكبرى وسندتها من المؤسسات العالمية، بدلا من أن تكون العولمة ومؤسساتها في خدمة الدولة والمجتمع.

ومن الملاحظ والمعاش تقلص دور الدولة ومعنولياتها وضعف آفاق سيادتها الوطنية، ويخاصة مع طغيان رأس المال الخاص، فضلا عن تتازلاتها للقطاعيين الخاص والأجنبي في الاستثمار في مشروعات الخدمات التعليمية والصحية والثقافية والإعلامية، ويذلك تحررت السياسة من سيطرة الناخبين ومن سلطة الدولة والحاكمين، كما أن القرارات لم تعد تصنعها الدولة والمؤسسات الحكومية، وإنما أصبحت في يد هذه الشركات العالمية التي تعد مصدرا لنمو المجتمع الدولي والمدني، وستكون عنصرا أساسيا في توظيف النظام العالمي للحكومة، وكنتيجة لما يفرض عليها من ضغوط للخصخصة ومزيد من الحوافق للمستثمر، الأجنبي والإعفاءات من الحولجز الجمركية، وإلغاء الدعم لغير القادرين (عمار: ٢٠٠٣).

التغيرات الاقتصادية: صاحب تغلقل نظم المعلومائية مجموعة من التغيرات الاقتصادية، وبات الصراع بين المتنافسين على كيفية الاستحواذ على الأسواق وعلى أكبر عدد ممكن من المستهاكين. وبذلك أصبحت عناصر المنافسة والجودة والتميز هي التي تحكم قوانين السوق، وأصبح لمتلاك ميزة نسبية في الإنتاج والجودة من أهم العناصر التي تحكم قوانين السوق وهو ما مكن الدول المتقدمة من التحكم في السوق وهو ما مكن الدول المتقدمة من التحكم في السوق وهو ما مكن الدول المتقدمة من التحكم في السوق. 142-153

إن لتوجهات العولمة والاقتصاد الحر أثار بالغة في تشكيل الاقتصاد المصرى، من خلال مواصلة التشريعات الخاصة بتشجيع الاستثمار الخاص، واعتماد سياسات الخصخصة وبيع القطاع العام، وإلى تخلى الدولة عن بعص سياساتها عن الدعم للسلع، وإلى دخول الاستثمار الخاص بثقل في الخدمات الصحية والتعليمية والسياحية (عمار: ١٩٩٩ ، وارتبط نظام الاقتصاد الحر ببعد المعرفة فيما عرف باقتصاد المعرفة مما ترتب عليه التغير في الميزة النمبية لعوامل الإنتاج التي طقت فيها المعرفة ورأس المال البشرى وإيداعاته على موارد الأرض والرأسمال المادي، مما أدى إلى قيام اقتصاد المعرفة (عمار : ١٩٩٨ : ٢١). ومن ثم أصبحت المعرفة مصدرا أساسيا من مصادر الإنتاج والثقدم تعتمد عليها المصادر الأخرى حتى الطبيعية منها. فعلى سبيل المثال لا قيمة لأى شيء حتى تعرف كيف يمكن أستخدامه في عمليات التتمية (Carlise, 2002: 306)

التغيرات المجتمعية: من الملاحظ أن تطبيق آليات السوق في صورتها غير المرشدة قد أدى إلى تفاقم مشكلات البطالة، وزيادة الهوة بين الفقراء والأغنياء، وانخفاض المرشدة قد أدى إلى تفاقم مشكلات البطالة، وزيادة الهوة بين الفقراء والأغنياء، وانخفاض القيمة الشرائية المتوازنة، وتوسيع دور القطاع الخاص في مشروعات التتمية" (عمار:٢٠٠٦: ٩٨) . وازمن طويل، استمر عدم المساواة في الدخول والصحة وحصيلة التعليم يمثل حقيقة صارخة من حقائق الحياة في كثير من البلدان النامية. ويعرض تقرير التتمية البشرية في العالم ٢٠٠٦، شواهد على عدم المساواة في الفرص، ويوضح الآليات التي تفسد بها التنمية. وفي الغالب الأعم، تخذل الخدمات الفقراء من حيث فرص الحصول عليها ونوعيتها والقدرة على تحمل نفقاتها.



أن "مسألة الفقر في البلاد العربية وتوزيعاته لإما تعود إلى ضعف السياسات التي لا نعرف إلى أبن نتجه والتي لا نلتقت إلى جماعات المهمشين والمحرومين" (زاهر: ٣١٠٢٠٣). ويؤكد تقرير التنمية البشرية في العالم ٢٠٠٤، أن الخدمات يمكن توفيرها وتحسينها بوضع البقراء في القلب هن عملية تقديم الخدمات بتمكين الفقراء من مراقبة مقدمي الخدمات لكي يخدموا الفقراء والشرط الضرورى لكي يفلت الفقراء من قبضة الفقر هو تحررهم من المرض والأمية ومع ضرورة مراعاة الإتصاف في تحديد أولويات التعبة: فالعمل العام ينبغي له أن يهيف إلى توسيع الفرص بالنسبة لمن يحظون، في ظل غياب التنخلات السياسية، بأقل الموارد، ولقل الفرص للتعبير عن الرآي، وأقل القدرات. مما سبق يمكن توقع كثير من التخلف الاجتماعي، في صورة تطرف سياسي أو ديني أو طائفي، إلى شيوع الاتجار وتبياطني المخدرات، وإلى مختلف ظواهر الاغتراب، والإحجام عن المشاركة في الانتخابات.

بالإضافة إلى أن قوى العولمة تعمل جاهدة على تكوين شرائح لجنماعية جديدة من مواطنى الدول النامية لتصبح مراكز محلية لخدمات المومسات والشركات والبنوك العالمية، مرتبطة ومنتمية إلى مصالح تلك المؤسسات ومصالح المستثمرين من أصحاب رموس الأموال الأجنبية، وأداة للربط بين القطيع الإلكتروني وشعوبها الأصلية. فقد ساعدت العولمة على تكوين أمم جديدة تنتمى قطاعات من شعوبها في لختلاف توجهاتها ومصالحها إلى دول العالم الأول والثاني والثالث والرابع، بحيث لا يكون هذا التقسيم الجديد قائما على فكرة العدالة الاجتماعية أو الحريات أو الديمقراطية، بَل سوف يقوم بدرجة لكبر على القوى المدياسية والاقتصادية المسيطرة (عمار: ٢٠٠٠) (فريدمان:



التغيرات الثقافية: يبدو أن ثقافتا قد اعتراها في العقدين الماضبين على وجه الخصوص صراعات فكرية متنوعة، من جراء ما أصابها وما يزال من صدمات حضارية في تفاعلها مع قوى أجنبية مهيمنة تملك أسباب القوى المادية والاقتصادية والتكنولوجيا والعسكرية (حامد عمار: ١٩٩٥ : ١٩٠٠). وخديثا تختلط وتضطرب القيم الثقافية بين تيارات العوامة ومتغيراتها الخارجية وبين الموروث القديم في الاجتماعي المصرى. ولقد تمثلت تيارات العوامة وضغوطها في البعد الثقافي والقيمي في تورات وإشكاليات متعددة في سياسات المجتمع المصرى وحياة المواطنين: منها الاضطراب بين المحلى الوطني والعولمي الأجنبي، والصراع بين الهوية الوطنية والتعميط العالمي، الصراع بين توجهات الحداثة والأصالة، وبين العمانية والدينية، وبين العنى والفقير، وبين المادية والروحية، وبين التسامح والتعصب، وبين المصلحة العامة والخاصة، وبين الولاء للحولة والولاء لفئة ما. وتحتل قضية الهوية والخصوصية موقعا أي مجتمع سوف تثاثر نتيجة لتفاعلها وتقاطعها مع توجهات العولمة المنتشرة والمتظافلة في مثنون الدول النامية (عمار: ٢٠٠٦: ١٥٠).

 الأساسى للقوة فى نظام عالمى جديد (مدكور: ٢٠٠٣: ٣٤٢- ٣٤٨). لكل هذه الأسباب كان لابد من دمج التكنولوجيا فى النظام التعليمي التوفير بيئة تعليمية متطورة وغير تغليدية حيث يبنى الطالب من خلالها خبراته عن طريق تعلمه كيفية استخدام المصادر المتعددة والمنتوعة المعرفة، ومعرفة وسائل التكنولوجيا المساعدة كى يصل إلى المعلومات بنفسه وبهذا تعمل التكنولوجيا على تحسين نوعية التعليم وزيادة فاعليته (عابدين: ٢٠٠٣).

التغيرات البيئية: اتخنت قصية البيئة بعدا عالميا، حيث إنه لم يعد يوجد في العالم مكان آمن من التأثيرات البيئية التي تحدث في أماكن أخرى. ومن الملاحظ والمعاش أن التتمية كانت وما تزال ذات التأثير الأكبر في تدهور البيئة واستغلالها السيئ لعدم وجود أو لتأخر الاستراتيجيات الدولية التي تحد من تأثير النتمية السلبي والمتزايد على عناصر البيئة (السلمي: ٢٠٠١: ٢٩). إزاه ذلك فإن مواجهة مشكلات البيئة يجب أن يتخذ بعدا دوليا وإقليميا ومحليا، وتشارك فيه كل الدول سواء كانت متقدمة أو نامية، في محاولة لتتعرف على الأسباب واقتراح الإستراتيجيات.

#### ثانيا: تطيل البيئة الخارجية الخاصة

الجلد الرايع عشره

تتضمن البيئة الخاصة لكلية التربية القوى التي تؤثر عليها من الكليات المناظرة مثل:

المنافسين الحاليين: يوجد بالجمهورية عدد كبير من كليات التربية تلتقى فى بعض الأهداف وتختلف فى بعضها الأخر نتيجة لاختلاف البيئة المحيطة بالكلية. وتعمل بعض الكليات علي تطوير خدمة المجتمع والبيئة بطرق مختلفة مثل كلية التربية جامعة المنصورة وكلية التربية قناة المدوس، مما قد يترتب عليه فقدان كلية التربية جامعة عين شمس وأعضاء هيئة التدريس فيها إلى موقعها باعتبارها الكلية الأم.

المنافسون المحتملون: من المتوقع في غضون السنوات التالية أن تتعرض كلية التربية لهجوم شديد قد ينتهى بإغلاقها نتيجة عدم جودة خريجيها وملاتمتهم العمل كمعلمين لأجيال المستقبل، والعمل على تحويلها إلى كلية الدراسات العليا التربوية تقبل الحاصلين على الدرجة الجامعية الأولى من جميع التخصصيات بدعوى الفرق الكبير في الجودة الأكاديمية لخريجي الكليات الأخرى في مقابل خريجي كليات التربية. هذا بالإضافة إلى احتمالية تزايد أعداد الأقسام التربوية في الجامعات الخاصة والأجنبية المعنية بإعداد المعلمين مما يشجع الطلاب على الالتحاق بها دون الجامعات الرسمية والتي من بينها كلية التربية جامعة شمس.

القواتين والتشريعات: في الوقت الحالى تحظى كلية التربية بمجموعة كبيرة من التعديلات ومشاريع قوانين جديدة تنظر أمام مجلس الشعب سواء كانت خاصة بالكلية نفسها أو خاصة بالتعليم في بصورة عامة والتي تنطلب من كلية التربية مواكبتها لأنها المسئولة عن تكوين المعلمين المعشولين عن تنفيذ كل ما هم جديد من القوانين. ويأتي في الصادرة قاتون إنشاء الهيئة العامة لضمان جودة التعليم، وقاتون التعليم العالى. والنقطة الهامة هنا ليست القوانين في حد ذاتها وإنما عدم الاستقرار في البيئة الخاصة الناتج عن هذه القوانين والمتمثل في عدم فهم الكليات والمعنيين بالقانون له بسبب عدم وضعهم في الاعتبار ومناقشته معهم.

#### المنظمات الدولية

من الملاحظ والمعاش الآن أن هناك علاقة بين متغيرات العولمة السياسية والتغيرات الثقافية الحادثة في كثير من الدول النامية في معظم مجالات الحياة الثقافية. والدليل على هذه الملاحظة عودة الولايات المتحدة الأمريكية في ٢٠٠٤ إلى عضوية الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة والتي أعقبتها تتخلات كثيرة وجوهرية في شئون الدول النامية في مجالات التعليم والإعلام والشقافة بصورة عامة. وتعدت تأثيرات وضغوط المنظمات الدولية بوازع من القطب الأوحد في العالم إلى التدخل في شئون تعليم الدول العربية بحجة أن التعليم يكسب الأفراد القيم والمهارات الإرهابية المسئولة عن تهديد السلام العالمي، مدعية أن النسبة الأكبر من الإرهابيين بنتمون إلى الدول العربية، ومنهم نسبة كبيرة من المتعلمين تعليما عاليا. ومن مظاهر هذا المتنخل رصد صندوق مالى خاص لتنفيذ الإصلاحات التعليمية المطلوبة، ووضع برامج لخطوات التنفيذ بالعمل على إنشاء المدارس الأمريكية في الدول العربية، والهجوم المتزايد للجامعات الأجنبية، وكذلك الشروط الملحقة بالمعونات والقروض والتي تنص على إنخال التغييرات في المناهج الدراسية الحكومية والخاصة فيما ينعلق بمناهج التربية الدينية واللغة العربية، بل وتعدى النتخل إلى جميع المراحل التعليمية بمناهجها المختلفة.

ومع سياسة الانتتاح الاقتصادى وخصخصة القطاع العام يتقلص دور الدولة التعليمى في كفالة حق التعليم الجميع، وخفوت صبوت تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية من معظم الخطابات السياسية، في مقابل تفاقم دور القطاع الخاص. وبذلك نتم محاصرة نظم التربية العربية الحكومية والخاصة لتتميط العقل العربي في اتجاه المصالح الأمريكية، وبذلك تتهيىء كل الإمكانات السيطرة على عقولنا بعد ما تم الاستحواذ على أسواقنا وأفواهنا.

#### ٢- تطيل البيئة الداخلية لكلية التربية

يركز اسلوب التخطيط الاستراتيجي على ضرورة تحليل كافة العناصر والموارد التي تتكون منها المنظومة المدروسة بأعتبارها من أقوى وأهم المحددات الرئيسية لأدانها. ومن هنا فإن الجزء الحالى سوف يتصدى لتحليل البيئة الدلخلية لكلية التربية. . (Daft, 2000)

المجلد الرابع عشر \_\_\_\_\_\_

(72-73. وتنقسم عناصر البيئة الداخلية (مجتمع الطلاب، ومجتمع أعضاء هيئة التدريس، وسياسة الكلية في مجال المشاركة المجتمعية، وأنشطة المراكز و الإدارات المسئولة عن التخطيط و التنفيذ لتحقيق رسالة الكلية).

ويستهدف تحليل البيئة الداخلية لكلية التربية إلى النُتْرف على جوانب القوة و الضعف من أجل إقتراح عدد من الاستراتيجيات البديلة لاستغلال لتظيم نقاط القوة والتغلب على نقاط الضعف أو تحيدها . وفي صدد تحليل البيئة الداخلية للكلية فسوف يتم تناول أنشطة الكلية في مجال خدمة شئون المجتمع والبيئة من خلال إدارتها ومراكزها المختلفة.

## أولا: سياسة الكلية في مجال شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

توجد سياسات في مجال شئون خدمة المجتمع وتتمية البيئة بالكلية محددة في رسالتها ومتسقة مع سياسة الجامعة العامة. ويتم تصميم السياسة العامة ناتب رئيس الجامعة الشئون خدمة المجتمع وتتمية البيئة. أما في الكلية فيقوم على تتفيذها ومتابعتها وكيل الكلية الشئون خدمة المجتمع وتتمية البيئة. و تتحدد مهام هذه الوكالة في المساهمة في حل مشكلات البيئة المحلية المحيطة بالكلية و المجتمع بوجه عام وثلك باستخدام نتائج أحدث الدراسات العلمية. ولكن لم يتضمع في سياسة الكلية وجود آليات القياس ولتقييم الاحتياجات الحقيقية للمجتمع في آلية لنقويم أثر الخدمات المجتمعية أو توصيف لنوعية الجمهور المستهدف. ويقوم على تنفيذ هذه المباسة الإدارات والمراكز التالية:

## (أ) إدارة اتحاد الطلاب و رعاية الشباب

فى إطار السياسة العامة للجامعة والكلية تتحدد الأنشطــة الوظيفية لإدارة اتحاد الطُّلاب ورعاية الشباب كما يلى (جامعة عين شمس، كلية التربية: ( ٢٠٠٧):



- استقبال الطلاب الجدد وتعريفهم بالكلية و مهمة كل إدارة ونوع الأنشطة والخدمات المختلفة التي تقدم لهم.
  - إقامة معارض لبيع لحتياجات الطلاب من ملابس و أدوات دراسية.
  - إقامة معارض لعرض منتجات الطلاب الفنية ومجلات الحائط والمشغولات يدوية.
    - تنظيم زيارات ميدانية لدار الأيتام.
      - تنظيم بعض الندوات الدينية.
- تتمية القيم الروحية والأخلاقية والرعي الوطني والقومي بين الطلاب وتعويدهم على
   القيادة وإتاحة الفرص لهم التعبير الممسئول عن آرائهم.
- بث الروح الجامعية السليمة بين الطلاب، وتوثيق الروابط بينهم وبين أعضاء هيئة التدريس والعاملين عن طريق بعض اللقاءات مثل الإقطار الجماعي في رمضان.
- اكتشاف مواهب الطلاب وقدراتهم ومهاراتهم وصفلها وتشجيعها من خلال لجان الاتحاد المختلفة.
- تنظيم ممارسة الأنشطة المختلفة: فنية \_ ثقافية \_ رياضية \_ لجنماعية وصحية وجوالة.
- الاشتراك مع صناديق التكافل الاجتماعي في تقديم خدمات طلابية وتنظيم منح
   المساعدات الاجتماعية.
- تنظيم دورات تدريبية للطلبة في الآلة الكاتبة، الاختزال، وما يقره مجلس إدارة الصندوق.
- تقوم إدارة مجلس صندرق التكافل الاجتماعي بتنظيم اشتراك الطلبة في أتوبيسات خاصة، إراحة لهم من معاناة المواصدات العامة خلال العام الجامعي.

المجلد الرابع عشر—

1 7:9

## (ب) مركز تطوير تدريس اللغة الإنجليزية

فى إطار السياسة العامة للجامعة والكلية تتحدد الأنشطـــة الوظوفية لمركـــز تطويـــر تدريس اللغة الإنجليزية كما يلي(جامعة عين شمس، كلية النربية:( ج٧٠٠٧):

أولا: عقد مؤتمر سنوى في مجالات متنوعة خاصة بتطويسر تدريس اللغة الإنجليزية.

ثانيا: عقد الندوات العلمية لنتمية وعى خبراء ومعلمى اللغة الإتجليزية بالاتجاهات الحديثة فى تطويـــر تدريس اللغة الإنجليزية مثل الامتحانات والتقويم .

ثالثًا: عقد الدورات المتخصصة مثل دورات النويفل لطلاب الدراسات العليا، دورة تدريس علوم ورياضيات باللغة الإنجليزية، دورة محادثة، امتحان تويفل من الخارج.

# (ج) مركز تطوير التعليم الجامعي

فى لطار السياسة العامة للجامعة والكلية تتحدد الأنشطـــة الوطيفية لمركـــز تطويـــر التعليـــم الجامعي كما يلي(جامعة عين شمس، كلية التربية:( ٢٠٠٧):

- عقد البرامج التدريبية في الحاسب الألى المؤهلة المصول على شهادة ICDL.
- عقد مؤتمر سنوي تعرض من خلاله أهم الأفكار والسياسات والممارسات في مجال تطوير التعليم الجامعي.
- عقد العديد من الندوات لمناقشة أهم الأحداث و التطورات و القرارات الخاصة بالتعليم
   الجامعي.
- المشاركة مع أكثر من جهة في عقد المؤتمرات مثل مشروع علوم الارض و النصاء و الجمعية المصرية للتربية المقارنة.
  - اصدار مجلة در اسات في التعليم الجامعي.





#### (د) مركز الإرشاد النفسي

فى إطار السيامنة العامة للجامعة والكلية تتحدد الأنشطــة الوظيفية لمركــز الإرشاد النفسى كما بلى(جامعة عين شمس، كلية التربية:(ح٢٠٠٧):

- بتوم بتنظيم دورات تدريبية في مجال النربية الخاصة لإعداد و تأهيل الأخصائيين للعمل مع ذوى الاحتياجات الخاصة في مجال اضعار ابات التخاطب و النطق و الكلام (متخصصة -- متقدمة) و في مجال التوحد الطغولي، و ضعوبات التعام.
  - عقد مؤتمر سنوى في مجالات الإرشاد النفسي و التربية الخاصة. ٠٠٠
    - -- اصدار مجلة الإرشاد النفسي
- عقد مهرجان سنوى الذوى الاحتياجات الخاصة حيث يتم تقديم فقرات فنية متنوعة و إقامة معارض تسويقية لمنتجات ذوى الاحتياجات الخاصة، كما يتم تكريم عدد من الفنانين و العاملين مع ذوى الاحتياجات الخاصة.

#### (هـ) نادي اليو**نسكو**

فى إطار السباسة العامة للجامعة والكلية تتحدد الأنشطــة الوظيفية لنادى البونسكو كما يلى (جامعة عين شمعن، كلية التربية: (٢٠٠٧٠):

- عقد ندوات متخصصة في عدة مجالات مثل معايير الجودة في التعليم العالى.
- عقد ورش تدريبية لمديري أنشطة نادى اليونسكو والمدارس في بعض محافظات مصر، حول التغذية الصحية اليومية والأنشطة الطلابية دلخل المدارس.
- المشاركة في محو الأمية لبعض العاملين في الكلية، والمشروع في حيز التخطيط
   والأعداد لتنفيذه في الأجازة الصيفية .

للجلد الرابع عشر ---

YII)

#### (و) إدارة العلاقات الثقافية

فى إطار السياسة العامة للجامعة والكلية تتحدد الأنشطـــة الوظيفية لإدارة العلاقات الثقافية كما يلى(جامعة عين شمص، كلية التربية: أ٠٤٠٧):

- تعقد الكلية من خلال إدارة العلاقات الثقافية العديد من الاتفاقيات الدولية مع جهات مختلفة في عديد من المجالات، مثل الاتفاقية مع جامعة السربون الجديدة وجامعة لومبارليون وجامعة بواتيه وجامعة سان سير بغرنسا، وجامعة اسن ومعهد لاندسبراش - باخوم بألمانيا، وجامعة برمنجهام بانجلترا وجامعة وارسو في بواندا، وجامعة الأقصى بغزة وجامعة بيهانج بالصين، والأكاديمية الحكومية اللفنون بمدينة تبليس في جمهورية جورجيا.

توفر الكلية لأعضاء هيئة التدريس الفرصة للمشاركة في المؤتمرات المحلية و الإقليمية
 و الدولية في جميع التخصصات الموجودة بالكلية العلمية و الأدبية.

أثنيا: مجتمع الطلاب: بناك جانب من خدمة المجتمع يرتبط بمجتمع الطلاب، يهدف إلى تحسين روح العطاء والإسهام في تقديم عمل نافع أو المشاركة في مشروع يؤدى إلى تحسين جانب من حياة المجتمع أو ينمى الوعى التقافي في البيئة المحيطة بالكلية. إلا أن الملاحظ عدم اهتمام يؤدى إلى عدم مشاركة الطلاب في خدمة المجتمع والبيئة. بل ويتعدى عدم الاهتمام إلى فقدان روح العمل والمثابرة في العمل بمهنة التدريس. فالملاحظ داخل قاعات التدريس ضعف رغية الطلاب في كونهم يعدون من أجل مهنة التدريس والتعليم، وهذا يرجع إلى انخفاض مكانة المهنة والمعلم في المجتمع المصرى وما يترتب على ذلك من ضعف في التقدير المادى والمعنوى لهم.

وقد يرجع سبب الإحجام عن المشاركة هو اللائحة الحاكمة لحركة الطلاب والتي تتضمن "بنود تقوح من معظمها رائحة القهر والتصبيين على الحريات، فضيلا عن ممارسات كثيرة مشهورة بمارسها الأمن، لأ بين الفلاب وحدهم بل بين أفراد المجتمع الجامعي" - بالإضافة لما بنر في نفوس الطلاب وعقولهم أنهم غير ناضجين بعد، "قهم دائما قاصرون، ويحتلجون إلى من يفكر عنهم ولا يكون هؤلاء من أساتنتهم، فهؤلاء أيضا قاصرون عن التفكير الناضج" (على: ٢٠٠٠-٢٨٠١). فكيف مع لائحة ومماراسات بهذا الموصف يستطيع الطلاب المشاركة في خدمة مجتمعهم؟ وفي هذا الصدد يمكن الإشارة إلى "أن نظامنا التعليمي الجامعي وما قبله، القائم على طبيقية مهما حاول، والمتحجر مهما أصلح، يعتبر من أهم أسباب أزمة طلاب الجامعة، فهو يولد لديهم المقاومة الكامنة التي تبقي مكبونة، طالما أن السلطات التي يوجه ضدها عنصر المقاومة تظل لديها الساطة الحاسمة لإسكانها" (زاهر: ٢٠٠٠: ٣٩).

وهذاك ذوع أخر من القهر يمارس على الطلاب يأتي من النظام الاجتماعي والأسرى الذي يرجح أراء الكبار ويحجب الفرصة عن الأبناء لاتثقاد القرارات المصيرية في حياتهم إلى الحد الذي يحول الجامعة إلى مجموعة من حجرات الاستداع، يستمع فيها المتعلم إلى ما يقوله المعلم ويفعل ما يأمر به مما يولد لدى المتعلمين الإحساس بالخوف من المعلم، والخوف من ارتكاب الأخطاء، والخوف من الفشل، والخوف من العقاب وفي النهاية إنتاج شخصيات ضعيفة منساقة مغيبة الوعى متخوفة من التقدم . وعندما ينهون سنوات دراستهم وينخرطوا في سوق العمل يكونون غير قادرين على اتخاذ القرارات بأنفسهم وتحمل عواقبها، فدائماً سوف يحتاجون إلى من يقول لهم ما يفعلوه وما لا يفعلوه . وهذه الشخصيات الضعيفة تكون فريهة سهلة الممارسة الملطة عليها من أي جهة أو أي

فرد بدون مقاومة أو نقاش. هذا النوع من الإعداد والتربية للأسف يؤدى إلى تخريج شخصيات نمطية غير قادرة على ممارسة حقوقها وحريتها ولا تستطيع فرض إرادتها في مواجهة التحديات التي سوف تقابلها في المستقبل . ويمكن تحليل أزمة اللوبي الطلابي على أنها "أزمة حضارة كونية قادمة، وأزمة مجتمع لم تتضح هويته، وأزمة نظام تعليمي مهترىء يعاند نفسه، وأزمة شباب حائر في اختياراته وانحيازاته، ومن هنا جاء قلقهم... (راهر: ۲۰۰۰).

ثالثا: مجتمع أعضاء هيئة التعريس: تشير الدراسات إلى أن الجامعة لا تؤدى رسالتها أو تحقق أهدافها في تتمية البيئة وخدمة المجتمع إلا من خلال أقسامها العلمية . وبالتالى يعتبر رئيس القسم مسئولا عن تخطيط برامج خدمة المجتمع وتوزيعها على أعضاء القسم، وإعداد كتيبات توضح الخدمات التخصصية والاستشارات الغنية، التي يمكن أن يقوم بها القسم وأعضائه وتسويقها، وتشكيل فرق بحثية لحل المشكلات الاجتماعية بالتعاون مع الأقسام الأخرى، وفي دراسة لتقييم أداء رؤساء الأكسام الأكاديتية لمسئولياتهم المهنية وعلاقته برضاء أعضاء هيئة التتريس، أشارت الدراسة بشكل واضح إلى وجود قصور في أدائهم لمسئوليتهم في مجال خدمة المجتمع وقد يرجع ذلك إلى طبيعة أدوار ومسئوليات رئيس القسم التي لا التدريس بأنها وضعت كمهمة في المرتبة الأخيرة من حيث درجة أهمية مسئوليات رؤساء الاقسام (دهشان، والسيسي: ٢٠٠٠ ١١٥). ولعل ذلك يتوافق مع نتاتج البراسات المختلفة والتي توصائت إلى أن حجم الاهتمام الذي يوليه رؤساء القسام البراسات المختلفة والتي توصائت إلى أن حجم الاهتمام الذي يوليه رؤساء القسام

الخاصة بالبحث والتدريس أعلى من الاهتمام الذى يولونه لمسئولياتهم. ويجب ألا يفهم من ذلك أنه نقد الرؤساء الانسام وأعضاء هيئة التدريس.

ومن أهم الكامنة وراء هذا الوضع: كثرة الأعباء التدريسية والإدارية والإشرافية لمصو هيئة التدريس، وتردّق الأحوال الاجتماعية بسبب التعامل معهم على أنهم موظفو حكومة يتقاضون مرتبات، لا تتفق ومكاتتهم الأدبية ومسؤولياتهم العلمية والاجتماعية. بالإضافة إلى ظروف عمل محيطة إلى درجة كبيرة، ليتداء من الظروف المتصلة بإمكانات العمل أو الاحتماعية والسياسية أو المول الاجتماعية والسياسية أو للنوعية ( زاهر: ٢٠٠٠:٤-٣٤). ومن هنا فإنه من المنطقي أن الأستاذ أن بهيتم بتدريسه ولا بحوثه فكيف يهتم بخدمة المجتمع التي تحتل بالفعل مكانة أخيرة في جدول مسئولياته.

## ٣- تطيل SWOT لأداء الكلية

على مستوى العالم المنقدم وفي أي مؤمسة خاصــة أو حكوميسة، مستغيرة أو متوسطة أو كبيرة تجد أن من أهم ما يشغل المخطــط الاســتراتيجي هــو تحليل بيئــة المؤمسة. أي مسح وتحليل الفرص والتهديدات. وهذه متغيرات تحقل بها البيئة الخارجيــة المحيطة بالمؤمسة. وكذا مسح وتحليل نقاط القوة والضعف، وهذه أيضا متغيــرات فــي البيئة الداخلية للمؤمسة أي في كياتها كنظام. وهذا التحليل الربــاعي هــو أســلس هـــام البيئة الداخلية للمؤمسة أي في كياتها كنظام. وهذا التحليل الربــاعي هــو أســلس هــام المخطيط الاســـتراتيجي : Mello, 2002: 64-65) (DeNisi, and Griffin, 2005)



48)

#### أولا: الكشف عن نقاط القوة والضعف في أداء الكلية

يدخل تحليل البيئة الدلخلية المؤمسة ضمن التحليل الرباعي. في هذا الصدد يتمين متابعة وتقييم قدرات المؤسسة المؤثرة على أداتها، بهدف كشف نقاط القوة أو الضعف. ومن ثم يمكن تحديد مجالات أو نقاط القوة وكيفية استخدامها، وكذلك متابعة وتقييم مجالات الضعف تمهيدا لتتراكها أو تحييدها(74-75 Dessler,2005). ويالنسبة المكلية تظهر في أنشطة المراكز المختلفة التابعة لوكيل الكلية الشئون خدمة المجتمع وتعمية البيئة. ويمكن تقييم نقاط القوة والضعف من خلال عدة طرق أو محددات منها التقييم في ضوء الأهداف وهذا ما سوف تثم مناقشته في هذا الجزء.

#### (أ) نقاط القوة

- توجد سياسات في مجال شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية محددة في رسالتها ومتسقة مع سياسة الجامعة العامة. ويحدد السياسة العامة نأتب رئيس الجامعة الشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. أما في الكلية فيقوم على تنفيذها ومتابعتها وكيل الكلية الشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة. و تتحدد مهام هذه الوكالة في المساهمة في حل مشكلات البيئة المحلية المحيطة بالكلية و المجتمع بوجه عام وذلك باستخدام نتائج أحدث الدراسات العلمية، كمل سبقت الإشارة إلى ذلك.

 - يوجد بالكلية وحدات للخدمات المجتمعية يبلغ عددها سنة متمثلة في إدارة العلاقات الثقافية، مركز تطوير تدريس اللغة الإنجليزية، مركز تطوير التعليم الجامعي، مركز الإرشاد النفسي، إتحاد طلاب الكلية وإدارة رعاية الشباب، نادى اليونسكو. د صفاء شحاتة العدد ٥٢ – يوليو ١٠٠١

 تقدم الكلية العديد من الخدمات المحلية المتمثلة في اقامة الندرات وورش العمل و المؤتمرات والدورات التدريبية و الخدمات الفنية في عدة مجالات مختلفة عن طريق وحداث الخدمات المجتمعية المختلفة.

- تقدم الكلية بعض الاستشارات الفنية عن طريق أعضاء هيئة التدريس بشكل فردى فى
   عدة مجالات مثل محو الأمية و تعليم الكبار، وفى تطوير المناهج والمشاركة فى
   السياسات التعليمية فى عضوية المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وفى المجالس
   القومية.
- تساهم الكلية في مجال الخدمات المجتمعية على المستوى العالمي عن طريق مشاركة
   أعضاء هيئه التدريس في الندوات و المؤتمرات و الاتفاقيات الدولية

#### (ب) بقاط الضعف

- على الرغم من المجهودات التى تبتلها الكلية إلا أن من الواضح من خلال التحليل البيئة الدلخلية وجود مفارقة واضحة بين ما تعلنه رسالة الكلية وببين ما تعارسه بالفعل وتتضح أبعاد هذه المفارقة عنيما نقارن بين ما تنص عليه رسالة الكلية وبين نوعية الأنشطة المقدمة والتى تتحصر غالبيتها في عدد من الندوات وورش العمل والمؤتمرات والدورات التعريبية. وقد يرجع هذا التباين إلى عدة أسباب منها ضعف التمويل المخصيص لهذه الأنشطة المجتمعية، قصور في الفكر الخاص بأهمية و ضرورة دور كليات التربية في المساهمة في حل المشكلات المجتمعية، مع ضعف التوجه التخطيطي الضرورى لأداء مثل هذه الوظيفة، أو عدم توافر العناصر البشرية و المادية للتخطيط لتحقيق إحدى أركان رسالة الكلية.

N)

- اقتصار جمهور المستفيدين على بعض الطلاب والعاملين و أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.
- ضعف وساتل الإعلان عن الأنشطة التي نقوم بها الكلية والتي نقتصر على بضعة سطور على الافتات ذات حجم صغير، مما يصعب ملاحظاتها من قبل الجمهور. المستهدف أو من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
- غير ولضح الطلاب أو لبعض أعضاء هيئة التتريس دور الكلية في شئون خدمة المجتمع وتتمية البيئة وذلك لغياب الإعلام والإعلان عن هذا الدور.
- عدم وضع برنامج لمشاركة الطلاب في خدمة محيطهم البيئي، بحيث يساهمون فيه مع أساتنتهم في مشروعات معينة أو دعوات صحية أو ثقافية وتكوين التفكير العلمي ومواجهة الخرفات والممارسات التقايدية في حياة الأفراد والجماعة.
- ضبق هامش حرية التعبير المسموح به للطلاب أو أعضاء هونة التدريس في الحركة والاتصال بالفارج.
  - غياب توصيف لنوعية الجمهور المستهدف خارج نطاق الكلية.
  - ضعف فمالية الجهاز الإدارى في تحقيق خدمة المجتمع وتتمية البيئة.
    - غياب آليات لقياس الاحتياجات الحقيقية المجتمع.
    - عدم وجود آليك لتقييم لحتياجات المجتمع الحقيقية .
      - عدم وجود آلية لتقويم أثر الخدمات المجتمعية.
  - غياب البات قياس رأى المستعيدين النهاتيين في أثر الخدمات المجتمعية.
- غياب آليات استقصاء آراء الكادر الإدارى حول بيئة العمل في وكالة الكليسة لششون المجتمع والبيئة.

# ثانيا: تحديد الفرص والتهديدات التى يتوقع أن تؤثر على جودة أداء كلية التربية

تعبر الغرص والتهديدات عن الاتجاهات والأحداث الاقتصادية والاجتماعية والحضارية والديمغرافية والبيئية والسياسية والقانونية والحكومية والتكنولوجية والتنافسية التي قد يترتب عليها منافع أو أضرار كثيرة للكلية في المستقبل. وواقع الأمر أن الغرص والتهديدات تقع خارج نطاق سيطرة أي مؤسسة تعليمية أو غير ذلك، ونذلك استخدم معها كلمة خارجية(Wheelen, and Hunger, 1998: 112). أن الفكرة الأساسية في التخطيط الاستراتيجي هي أن المؤسسة تحتاج إلى وضع إستراتيجية تمكنها من استغلال الفرص الخارجية وتلاقي التهديدات أو الحد من تأثيرها. ولذا فإن التعرف على الفرص والتهديدات ومتابعتها وتقييمها من الشروط الضرورية لنجاح أي مؤسسة. ومن أمثلة الفرص والتهديدات التي تولجه الكلية:

استخدام التكنولوجيا المنتامى فى التدريس والتعلم يمثل فرصة إيجابية لكلية التربية التحسين من أدائها فى مختلف مهامها خاصة وأن المعرفة بكيفية استخدام التكنولوجيا أصبح من المتطلبات الأساسية للعمل فى المدارس بأنواعها المختلفة. وبدون اهتمام الكلية باستغلال هذه الفرصة فإن يستطيع خريجوها المنافسة فى موق العمل. أما التهديد المباشر الذى قد يواجه الكلية هو تقادم التكنولوجيا التى تستخدمها بالمقارنة بما تستخدمه الكليات الأخرى أو بما يتطلبه العمل فى المدارس.

 لقد كان من أثار تلك الثورات المعرفية والتكنولوجيا أن تعديت مصادر المعرفة وتتوعث مما يمثل تهديدا وفرصة في أن واحد. تكمن الفرصة في استغلال النتوع في مصادر المعرفة التحقيق رسالتها وأهدافها. أما التهديد فيتمثل في بقاتها على مصدر المعلومات الوحيد في الكلية، حيث تظل قضية الكتاب الجامعي المقرر، وما يرتبط به من مشكلات من أخطر معوقات جامعة المستقبل في مصر.

- يعد إعداد القوى البشرية المؤهلة للإنتاج والبحث والتطوير من أهم التحديات بل والمخاطر التي يجب أن تواجهها الكلية عن طريق رفع المستوى الفكرى والثقافي العام للحالة التعليمية المسكان، وذلك من أجل التعامل الفعال مع تلك الثورات. نذلك تجد الكلية نفسها مضطرة إلى تحويل هذا التهديد إلى فرصة تغتمها عن طريق الاهتمام بتكوين الطالب المعلم والمشاركة المجتمعية والبحث العلمي.

- يعد البحث العلمي الجيد والمتتوع هو خلاص وفرصة تغتتم من قبل الدول النامية من أثر المخاطر والضغوط الخارجية إلا أن الاستفادة من هذه الفرصة مرتبطة بوجود نظام إدارى وقواتين ولوائح يسمح بتحقيق فعالية رسالة الكلية في البحث العلمي. أما البقاء على طغيان المجو البيروقراطي الإدارى المطلق في نقاليده على أولويات رسالة الكلية من شأنه أن يحاصر ويعطل كل ما تتطلبه من آليات التطوير والتجديد. وفي هذا الصدد يشير محمود قمير (٢٠٠٥ : ٣٩٧-٤٠٤) ومهني محمد إيراهيم غنايم (٢٠٠٥ : ٣٩٧-٥٠٥) إلى عقم البحوث العلمية وأسبابها الموضوعية لعدة أسباب منها: إهمال السياسات، شح الميز انبات، نقص التجهيزات، وقف الاستخدامات، احتكار الحكومات، غيبة المنافسات،

- ضرورة مراجعة البحث العلمى وتطويره باستمرار من متطلبات الثورات التكنولوجية الحالية والمستقبلية والتى تمثل فرصة كبيرة ومؤكدة لدى الدول والمؤمسات للانتقال من وضع سيئ إلى وضع أفضل. أما تقليدية مناهج البحث العلمى وأدواته التى تعانى منها مصر والمجتمعات النامية بصورة عامة تعد من المخاطر التى يجب أن تواجيها الكلية لأنها لا تتماشى ومتطلبات العصر الحديث من مولكية نتائج علوم المستقبل فى الدول المتقدمة. وإنما تأتى نتائجها كأنما هى تحصيل حاصل، لا تضيف إلى المعرفة الجديدة والتطبيق المثمر.

- تمثل ضغوط المشاركة في التعرف على أسباب المشكلات البيئية واقتراح الإستراتيجيات التغلب عليها في المجتمعات النامية نوعا من المخاطر بهدد ليس مصالح كلية التربية وحدها وإنما بهدد المجتمع المصرى كله. فعلى سبيل المثال، انتشار فيروس أنفلونزا الطيور كان وما زال من المخاطر التي تولجه المجتمع المصرى بل وتولجه العالم بأسره إن لم يتم لعتواه والتغلب عليه. وهذا يتطلب أن تستقيد كلية التربية من هذا الحدث التحوله إلى فرصة لبنل الجهد المشاركة المجتمعية على المستوى الفردى والمؤسسي دلخل الدولة وكذلك على مستوى المشاركة الإقليمية والعالمية. هذا عن العائد المجتمعي والعالمي أما عن العائد الخاص الذي يمكن أن تحصل عليه كلية التربية من هذه المشاركة هو اتخلاها موقعا متقدما في سلسلة ترتيب الجامعات على مستوى العالم مما يترتب عليه حصولها على موارد اضافية نتيجة استقبالها لطلاب جدد من جميع أنحاء العالم العربي والغربي على مستوى الدرجة الجامعية الأولى، وكذلك مستوى الدراسات العليا، وهذا ما تفتقده الكلية في الوقت الراهن. وبذلك تتحول الكلية تدريجيا إلى مؤسسة ذات موارد تتبح لها مساحة من إيجاد التمويل اللازم الإجراء البحوث في مختلف المجالات.

 تعدت معاناة آثار العولمة إلى ما أحدثته وما تحدثه من تأثيرات، على كيان الإنسان ذاته، وعلى قيمه الثقافية، لذلك تولجه كلية التربية أكثر من غيرها - بسبب طبيعة رسالتها
 بواحد من أهم مخاطر العولمة وهو الحفاظ على الخصوصية الثقافية لمصر وتكوين المه اطنة والانتماء والولاء، ومحاولة المساهمة في حل بعض مظاهر الانشطار النقافي الملحظ والمعاش في المجتمع المصرى الآن، وإلا اندفع طلابها وطلابهم مستقبلا وتلقائيا الم خضم تبارات العولمة لتفعل بهم ما تشاء دون إرادة أو وعي. فهناك الله اتفاق بين المحالين، على أن التعليم قد يكون أداة من أدوات العولمة، لهذا .. فإن مسئولية التعليم على امتصاص تأثيرات العولمة، وتكيفها تبدو كبيرة" (خضر:٢٠٠٨ : ٥٩). ولأن التعليم هو سبيل صياغة الشخصية على مستوى الغرد وعلى مستوى الأمة (سعيد إسماعيل على، ٢٠٠٦ : ٦٢٥) فعلى كلية التربية أن تستند إلى التخطيط الواعي والواضح لتكوين جبل من المعلمين يمثلك القدرة على فهم خلفيات العوامة وعوامل إنتاجها، مما يترتب عليه أجيالا من الأقراد يستطيعون تطوير خصوصيتهم الثقافية وتطوير فكرهم وقيمهم من ناحية. من ناحية أخرى كلية التربية بمراكزها المختلفة المسئولة عن المشاركة المجتمعية لابد أن يكون لها دور في توعية أفراد المجتمع العام والخاص بمخاطر انجرافهم وراء كل ما هو أجنبي ويتعارض مع قيم المجتمع المصرى التي تحدد كل ما هو إيجابي وسلبي وهاد إلى طرق العمل وحياة المجتمع. وفي سبيلها إلى تحقيق نلك عليها أيضا ألا تنغمس في نقافة الموروث القديم بل أن تتعامل معه من منظور نقدى لتتجاوزه وتتعامل مع الجديد بحذر وروية. ويتطلب ذلك تحرير عقول وإمكانات كل من الطالب وعضو هيئة التدريس بل والجمهور المستهدف كله من عمليات التوعية.

- يمثل الهجوم المتزايد للجامعات الأجنبية والتعليم باللغة الأجنبية بشكل عام تهديدا كبيرا لكلية التربية التى تمعى إلى تكوين أفراد هم بالطبع يعكرون على نحو يخالف النحو الذى يفكر عليه الذين يتخرجون من التعليم الأجنبي. فاللغة ليست مجرد أداة للتواصل وإنما هي أهم العوامل في تشكيل الشحصية و الهوية القومية. ومن مظاهر هذا التهديد زيادة الإرهاب والتطرف، وتوقع العديد من الانقسامات والتجزئة دلخل المجتمع، واهتزاز القيم، وتدعيم للغزو الفكرى الأجنبي.

يمثل تنخل المنظمات الدولية المختلفة ثهديدا لكلية التربية حيث يتم تقليص دورها
 كمؤسسة وكأفراد في المشاركة في إصلاح التعليم في مصر على اعتبار أن أى محاولة
 للإصلاح يجب أن يكون مصدرها هذه الجهات الخارجية أو على الأقل بموافقتها.

ويشير البعض الى عدد من الآليات الذي تستخدم في تحقيق هذا الهدف منها: بث الروح الانهزامية داخل المجتمع، الإعلام والترويج للمرجعية الخارجية، تكوين جماعات موالية، نشر النهج الأمريكي للتعليم وفرض اللغة الإنجليزية، الضغط عن طريق المعونات الأجنبية (المهدى: ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ )

- يمثل عدم اهتمام الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بخدمة المجتمع واللبيئة تهديدا غاية في الخطورة وذلك لأن مجتمع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من أهم عوامل نجاح أي مشروع مجتمعي للكلية. وقد يرجع ذلك إلى عدم لحساسهم بالمسئولية الاجتماعية التي تعمل كحافز لبذل الجهد والوقت والمبال في خدمة المجتمع. هنا بجب ألا نلقى بكل اللوم على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بل نجد أيم العذر لما ورثوه من مشكلات اجتماعية وسياسية وثقافية، فضلا عن اكتتابهم المزمن نتيجة البطالة والإحباطات المستمرة التي يشعرون بها عند التفكير في الزواج ولإحباب الأطفال.

المجك الرايع عشر-

YYY

#### الجزء الثالث

# ملامح إستراتيجية مقترحة لتطوير أداء كلية التربية فى مجال المشاركة المجتمعية

يهدف هذا الجزء إلى تعظيم نقاط القوة والتغلب على نقاط الضعف عن طريق وضع إستراتيجية تعتبر بمثابة خطة عمل تشمل كافة الأساليب التغلب على نقاط الضعف التي ثم الكشف عنها من قبل الدراسة في أدائها. وموف تتنع الإستراتيجية بتحديد للصعوبات والشروط الذي قد تعوق تحقيقها وتفعيلها (Foskett, 2003:134) .

أولا: - زوية مقترحة لسياسة الكلية في مجال المشاركة المجتمعية.

ثانيا: - اقتراح رؤية خاصة باحتياجات المجتمع الحقيقية.

ثالثًا: - عمل توصيف لنوعية الجمهور المستهدف.

رابعا: - اقتراح هیکل تنظیمی و إداری مسئول عن تحقیق رسالة الکلیة فی مجال خدمـــة المجتمع والبیئة بشمل: إنشاء وحدة المشاركة المجتمعیة،عرض لممیزاتها، ورویتها، ورسالتها، ولر تباطها التنظیمی، و مهامها، و هیکلها و وظائفها.

خامسا: " الصعوبات التي قد تعوق تحقيق وتفعيل الإستراتيجية المقترحة.

سادسا: - شروط تفعيل الإستراتيجية المقترحة.

سابع: - تقييم ومراقبة الأداء أثناء وبعد تنفيذ الإستراتيجية.

#### أولات - رؤية مقترحة لسياسة الكلية في مجال المشاركة الجتمعية

#### (١) مغمُوم وأمُداف المشاركة المجتبعية

من المفاهيم التى لم تحظ بالتحديد القاطع، شأنها في ذلك شأن معظم - إن لم يكن كل - المفاهيم في مجال المعلوم الإنسانية، وغالبا ما يكون مرتبطا بمجال أخر من مجالات المعرفة (المجمى: ٢٠٠٧: ٩٠). فيعرفها السياسي بشكل مختلف عن الاقتصادى عن الاقتصادى عن الاقتصادى عن الاقتصادى في المؤتماعى عن التربوى وفقا المليعة المجال ومتطلباته ومدى السلطة التى يوفرها للأفراد والمؤسسات للمشاركة. ويما أن موضوع الدراسة الحالية مرتبط بمفهوم المشاركة من قبل كلبات التربية فيمكن تعريفها إجرائيا وفقا المليعة مجال القعليم والأدوار كلية التربية كمسا

تعد المشاركة المجتمعية هنا حقا وولجبا لكل كلية من كليات التربية في خدمة مجتمعها من أجل النهوض به إلى مستوى أفضل من حيث الجودة والتتمية الشاملة وذاك عن طريق: إصلاح التعليم العام والعالى، وإتاحة الفرصة للأفراد المشاركة في إصلاح التعليم ومتابعته، و تحديد الاحتياجات المجتمعية للأفراد والجماعات والمؤسسات، وتعسميم الانشطة والبرامج التي تلبي هذه الاحتياجات بغية إحداث تغييرات تتموية وسعاؤكية مرغوب فيها.

وينبع هذا التعريف الاجرائى الخاص بدور كلية التربية التتموى من الدور التمسوى العام للجامعات الذى يتزايد وبخاصة فى تحليل المشكلات، ونقد الحلول بغيـة التصدى لوضع بدائل واستر اتبجيات بديلة أكثر فعالية وجودة. فالجامعة باعتبارها جامعة المجتمسع تنفعل به وينفعل بها وهى ليست أكاديميات تحيا فى أبراج عاجية بل تعكس روح وفلسفة مجتمعها بمؤسساتها المتشابكة (زاهز:٢٠٠٥:١٤).

وفى ضوء التعريف الإجرائي المابق المقترح الحالية يمكن تحديد أهداف المشاركة المجتمعية الكليات التربية في ثلاث مهام رئيسية هي:

# المهمة الأولى: خدمة المجتمع والبيئة

هناك تعريفات عديدة لخدمة المجتمع من قبل الجامعة إلا أن التعريف المسنى قدمه محمد وجيه الصاوى هو من التعريفات الذى لا يتفق فقط مع موضوع وهسدف الدراسة الحالية وإنما هو تعريف جامع وملخص لمعظم التعريفات التي قدمت فسي العديد مسن الدراسات والبحوث والتي كانت تركز على جانب دون الأخر من المفهوم. وجاء التعريف كمل بلم:

تحديد الاحتياجات المجتمعية للأفراد والجماعات والمؤسسات، وتصميم الانشطة والبرامج التي تلبي هذه الاحتياجات عن طريق كلياتها ومراكزها البحثية بغيسة لحداث تغييرات تتموية وسلوكية مرغوب فيها، مع التركيز بشكل خاص على مسدخل البحوث والدراسات التطبيقية التي تسهم بشكل فاعل في لحداث التغيير المرغوب فيه، مسن أجله النهوض بالمجتمع (الصاوى: ٢٠٠٥ : ٤٨٧-٤٨٧).

الحهمة البتانية: إنامة الفرصة للأفراد للمتساركة في مجال إصلاح التعليم العام والعالى ومتابعته

يؤكد هذا الهدف على أن مفهوم المشاركة حق يمند إلى مستويات الشعب بكل تنظيماته وفئاته رجالا ونساء، متضمنة مشاركة في صنع القرار، وفي الإسهام بالعمل فسي تنفيذ السياسات ومشروعات هذا القرار من خلال توفير فرص العمل، والمشاركة في المتابعة والتقييم. فإلمشاركة المجتمعية كما يراها الكثيرون من المفكرين والتربوبين تعنى فستح

أبواب الحوار وإيداء الرآى المشاركة الواسعة للمتخصصين ولغير المتخصصين والغنين. مما يتبح المجال لجماعات متنوعة الاختصاص ولأولياء الأمور وللطلاب وأعضاء هيئة التدريس وغيرهم ليحبروا عن آرائهم وتصوراتهم وانتقاداتهم لواقع المؤسسات التعليمية ومجرّيات الأمور (الشخيبي:٢٠٠٤: ٢٢٦-٢٢١) (جورج: ٢٠٠٤: ٣٠٦-٣٠٨). على اعتباران "جوهر السياسات التعليمية هو مبدأ المشاركة في مستويات القرر وتغييده ومتابعته وتقييمه، وهو المبدأ الذي يمثله مفهوم (المشاركة المجتمعية)، وأطسراف هدذه المشاركة في المنهج الديمقراطي لتطوير التعليم تثألف من الدولة، والقطاع الخساص، والمجتمع المدنى، والرأى العام، والمتخصصين في علوم التربية، والأسرة (عمسار: ٢٠٠٧)، ويتطلب ذلك بعض الشروط الأساسية لكي يتمتع الأفراد بممارسة حق المشاركة المجتمعية منها:

- الإحاطة بالبيانات والحقائق للراهنة عن طريق تزويد الأفسراد المشاركين بالتغذيبة الراجعة المستخرّة في تفاصيل الموضوع المطروح الحوائر، ويتخلب ذلك مبادرة كل مسن المرسل (الجهات المعنية والمسئولة عن التعليم) والمستقبل (اطسراف المساركة) إلى تعزيز أداءات الأخر المقبولة والثناء عليها وتقديرها. كما يتطلب تزويدهم بالنقد البناء والتوجيهات الهادفة الواضحة التى تعين على تحسين أدائهم وتطويرهم. فالتعزيز المناسب والترجيهات الهادفة الإيجابية والبناءة يساهم في إحداث التغيير المرغوب فيه.

- توفير المناخ النفسى الاجتماعى الصحى، الذى يشيع فى المواقف المختلفة المشاركة والذى يحدد مدى فاعلية المشاركة ومدى إقبال أطرافها على المشاركة الحيوية فيه. ومسن السمات الأساسية التى ينبغى توافرها فى الموقف التشاركي لتحقيق المناخ النفسى المائشم والمحفز على تحصين الأداء: الأمن والأمان والحرية فى السلوك والتعبير، والألفة والمحبة

والثقة المتبادلة بين أطراف الموقف التشاركي، الجو الاجتماعي الديمقراطي القائم على العدالة والمساواة والموضوعية، وتكافؤ الفرص بين أفراد المشاركة في السداء السرآي والتعبير.

وعند التخطيط الجنيد لإتانحة الفرصة للأفراد للمشاركة في صدع وانخداذ ومتابعة عملية إصلاح التعليم يأخذ في الحسبان التعرف على الآراء المختلفة في إطار نظام محدد و دقيق و توجد عدة طرق لجمعها كما يلي:

- المناقشة: و ذلك في مواقف محددة ومخطط لها مسبقا من خلال المؤتمرات والنسدوات ووسائل الإعلام و إمكانية التحدثُ من الأثراد تحول ما يعتقدون إنه هام في عمليات التقويم والإصلاح
- المقابلة: وهي محافئة لها هدف و تبدأ بالحصول على ردود أفعال الأنسخاص تجاه القضايا موضع الاهتمام وهي قد تكون منظمة أى من خلال بنود استبيان بعد خصيصا لهذا الغرض -أو شبه منظمة تدور حول أسئلة رئيسية، أو ربما لمجرد تشجيع الآخرين على التعاون.
- المناقشات الجماعية و قاعات البحث: و تساعد على الاستفادة من أراء أطراف عديدة و هو أسلوب منخفض التكلفة يساعد على الحصول على أكبر قدر من المعلومات في وقـــت قصير.
  - الاستبيانات: و تلعب دورا كبيرا في تجميع الأراء و الخبرات و ردود الأفعال.
- تخصيص مجلس أو مكتب التعليم تابع المكاية في كل مدرسة وإدارة تعليمية التقسى الشكاوى والمقترحات من الجمهور. ويمكن للطلاب المعلمين أن يتحملوا مستولية إدارة هذا المكتب في إطار المشاركة المجتمعية، وكذلك كجزء هام من عمليات تكوينهم التحمل عبء القيام بأدوارهم المختلفة كمعلمين في المستقيل.

الإعلان عن موقع على شبكة الإنترنت مخصص لتلقى أراء الأفراد حول قضايا التعليم
 الدخانة.

# المهبة الثالثة: إصلاح أحوال التعليم

إصلاح التعليم يمثل تهديدا لمعظم الدول والنظم . وهو إصلاح يمارس ضمن حركة عامة للإصلاح في المجتمع بهدف الحفاظ على مستوى النقدم والسيطرة والهيمنية في الدول المنتهدمة، أو للحاق بركب مسيرة النقدم في الدول النامية من أجل تضبيق الفجوة التعليمية والمتموية بينها وبين الدول المنتهدمة. وحركة الإصلاح المطلوبة لابد أن تقوم على جهود فردية ومؤسسية معا، اذلك كان لابد أن يكون ضمن أهداف كايات التربية هدف إصلاح التعليم كمجال المشاركة المجتمعية. ويتعلق هذا الهدف بالجهود والأنشطة التي نقوم بها الكلية في عمليات تطوير التعليم قبل الجامعي وتحديثه. وهناك العديد من الأسباب التي تجعل من كاية التربية الكلية المنوطسة بعمليسة إصلاح التعليم منها:

- تعتبر كليات التربية بيوت خبرة في مجال التعليم
- تستطيع كليات التربية إقامة علاقات قوية وفتح قنوات بينها وبين المديريات والإدارات
   التعليمية والمدارس في جميع المحافظات.
- تستطيع كايات التربية تقديم مبادرات التحسين نوعية التعليم إلى السيرزارة والأجهــزة
   التابعة والمراكز البحثية في صورة مشروعات أو مقترحات أو حلــول المشــكلات فـــي
   التعليم.

1. 449.1

- لديها القدرة على تشكيل فرق بحثية القيام بدراسات وأبحاث تتناول قضايا التعليم خاصة
   وأن معظمها معقد ومتشابك و يتطلب العمل الغريقى.
- تكوين المعلم هو إحدى القضايا المطلوب مناقشتها وإصلاحها، وكون كليسة التربيسة النجهة المكونة للمعلم المسئول مستقبلا عن التدريس والتعليم يجعلها اقدر من غيرها علسى
   تبنى التغييرات الحادثة في مجال تطوير التعليم والتعديل من سياسات إعداده.

وحتى تستطيع كلية التربية القيام بمهامها في إضلاح التعليم لابد من الحصول على بعض الصلحيات والدعم اللذان يسمحا لها بممارسة السلطة على الوزارة والمديريات والمدارس. وبالطبع هذا يتطلب العمل على تبنى بعض القوانين التى تجعل من هذه السلطة أمرا حقيقيا.

٧- رؤية ورسلة وأهداف كلية التربية: بما أن الخطوة الأولى من عملية التخطيط الاستراتيجي هي إقتراح رؤية ورسالة وأهداف خاصة بالمؤسسة تحدد الاتجاهات العامة لها وتبين سبب وجودها وتشرح أوجه لختلافها مع المؤسسات الأخرى Wheelen and (Boone and Kurtz, 2005:271)
Hunger, 1998: 111)
الضرورى أن تحاول الدراسة الحالية صياغتها بشكل بعبر عن السياسة المقترحة.

#### (أ) الرؤية العامة للكلية

١- توفير التعليم للمستمر لمواكبة المستجدات في العلوم و المعارف.

 ٢- توفير برلمج تأهيلية وتدريبية ثلبى لحتياجات معلم المستقبل الأكاديميــة والمهنيــة والمجتمعية. ٣- تنظيم برامج الدراسات العليا و البحث العلمى فى التخصصات التى تحتاجهما وزارة
 التربية والتعليم .

٤- تنفيذ البرامج البحثية ذلت الطبيعة الأساسية والتطبيقية التتموية.

٥- التركيز على تعميق القيم الإنسانية. .

توسيع نطاق المشاركة المجتمعية تلبية لاحتياجات المجتمع.

٧- منح الدرجات العلمية و الشهادات المختلفة وفق المعابير الإقليمية و العالمية.

#### اب) رمالة الكلية

تسعى كلية المتربية إلى تحقيق ثلاث مهام أساسية مرتبطة ببعضها، أولا: تكسوين الطلاب المعلمين ليصبحوا قادرين على تعليم الأجيال المتعاقبة تعليما يتناسب مع متطلبات العصر. أما المهمة الثانية فهى متعلقة بدورها في إشراء البحث العلمى - كافراد أو كمؤسسة - والتركيز على الإسهام في الإضافة إلى المعرفة الموجودة ونظرياتها وتطوير مفاهيمها وأدوات بحثها. وفي جميع الحالات فإن ارتباط البحوث بالواقع ومعطياته ومشكلاته وتحدياته في الحاضر والمستقبل يحتل أولوية متقدمة.

وأخيرا تسعى الكلية إلى تحقيق المشاركة المجتمعية كحق وواجب على كل كلية مسن كليات التربية تجاه المجتمع من أجل النهوض به إلى مستوى أفضل مسن حيست الجسودة والتتمية الشاملة وذلك عن طريق: إصلاح التعليم العام والعالى، وإتاحة الفرصة للأفسراد المشاركة في إصلاح التعليم ومتابعته، و تحديد الاحتياجات المجتمعية للأفراد والجماعات والمؤسسات، وتصميم الأنشطة والبرامج التي تلبي هذه الاحتياجات بغية إحداث تغييسرات تتموية وسلوكية مرخوب فيها.

#### (ح) الأمداف الاستراتيجية للكلية

- ١- إكساب الطلاب ما يلي :
- القدرات العقاية والاجتماعية والذاتية ومهارات أداء عملية التدريس والتعلم مع طلابهم
   في أن واحد مع احترامهم أمهنة التعليم وثيمها.
- تكوين الطلاب المعلمين لا للقيام بنقل المعرفة لطلابهم بل خلق إمكانات الإنتاج المعرفة
   لدى طلابهم في المستقبل أو تكوينها.
- حث الطلاب على الجمع بين القهم والاستيعاب والحب المعرفة، ومصادر الحصول طيها ونقدها والاستقلال في بلورتها والحكم عليها، وتطبيقها واستثمارها الأمثان، وتطويرها وتجديدها والإبداع في أحد مجالاتها.
  - تكوين المعلم ليكون شخصا يستطيع أن يفكر تفكير ا صحيحا.
- تمكين الطلاب من مناهج البحث العلمى ومهاراته ومسا ينطلب ذلك مس معارف وتدريبات.
- توعية الطلاب بضرورة وأهمية النقاء الثقافة المصرية بخصوصينها مع النقافات النسى
  تشاركها في القيم والمعانى والمصائر الحياتية، ومع الثقافات الإنسانية الأخرى، بما يؤدى
  إلى إثراء حصيلة الطلاب في تعاملهم مع مجتمعهم في إطار الظروف العالمية المحيطـــة
  به، وانطاها من معطيات واقعه وتطلعاته الحضارية.
- إعطاء مساحة للطلاب للتعليم في إطار من الحرية يستطيع معها اكتساب واستخدام قدراته المختلفة.

- توسيع مشاركة الطلاب في تنظيم الحياة الجامعية.
  - إعداد المعلمين من أجل المشاركة المجتمعية.
- ٢- إجراء البحوث في مجالات التربية المختلفة وحل مشكلاتها.
  - ٣- إجراء الأتشطة والخدمات الاستشارية للمجتمع.
    - ١٥- المشاركة في إصلاح أحوال التعليم.
- ٥- لِتَلْمَةُ الْفُرْصَةُ لَلْأَثْرُ لَا لِلْمُشَارِكَةُ فَي صَنْعَ وَاتَّخَاذَ وَمَتَابِعَةُ عَمَلِياتَ الإصلاح التربوي.

ولقد روعى عند إعداد الرؤية والرسالة والاهداف .(State board of H.E.)
(2005 ما يلي:

- اتصافها بالدولم النسبى، فمن شروط الرسالة أن لا تتغير سنويا مثلا، ولكنها تراجع التأكد من أن التوجهات العامة لكلية التربية كما تحدها الرسالة ما زالت صالحة التعبيس الصادق عما تسعى الكلية للوغه، والتأكد من أنه يمكن الاسترشاد بها لوضع الأهداف والاستراتيجيات والسياسات وانتخاذ القرارات.
- العوامل العديدة التي تحدد مضمونها ومن أهمها نتاتج تقييم البيئة الخارجيــة و البيئــة
   الداخلية وتحديد نوعية الفرص والمخاطر و نقاط القوة والضعف.
- الصياغة في عبارات موجزة واضحة مكتوبة بلغة سليمة ومحددة وذات مفهوم واحد
   لدى الجميع من المتخصصين التربوبين.
- أن تتضمن الرسالة أهدافا عامة يمكن تحقيقها في ظل الموارد المتاحة لدى كلية التربية.

177

تم الاعتماد في إعدادها على مجموعة كبيرة من الأدبيات المتخصصة فى التربيسة،
 والتعليم، والتعليم العالى، وإعداد المعلم لمتخصصين وخبراء فى هذه المجالات.

وفي سبيل تحقيق رؤية ورسالة وأهداف الكلية لابد من أن تتضمن معايير الأداء فـــى الكلية معيار خاص بالمشاركة المجتمعية حيث تهدف معايير الأداء الإداري الكلية إلـــى أن تكون القاعدة والمرجع أو المحك التي من خلالها يمكن متابعة أداء الكلية مسن جهسة والمرجعية العلمية للحكم على أداء الكلية الإداري من جهة أخرى - كما يلى:

المعيار المفترح: أن يوجد ادى الكلية رؤية واضحة ومعلنة تتبثق عنها رسالتها كمؤسسة للتعليم العالمي ذات أهداف وغايات محددة فى مجال المشاركة المجتمعية. هذه الرؤية هي الموجه لخطط الكلية الإستراتيجية والتنفيذية الأنشطتها وخدماتها المجتمعية ولتوزيع وتخصيص الكلية المواردها فى هذا المجال.

ويما أن لكل معيار منطلبات أساسية يمكن من خلالها الحكم على مدى تحقيق المعيار ومن ثم على أداء الكلية في مجال المشاركة المجتمعية حيث تمثل هذه المتطلبات الجوانب الأساسية الذي تحتاج الكلية لتحقيقها ومنها:

- أن يتوافر الدى الكلية رؤية واضحة تتبثق عنها رسالتها كمؤسسة التعليم العالي ذات أهداف وغايات محددة في مجال المشاركة المجتمعية وأن تقوم الكلية بالتطوير السدوري الرؤيتها ورسالتها المستقبلية من خلال بشراك القيادات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين حتى يرتفع مستوى واقعيتها ويزداد الالتزام بها .

أن تقوم الكلية بصياغة أهدافها بناء على رؤيتها ورسالتها على أن تتصيف الأهداف
بالواقعية والقابلية للتحقيق والقياس، والابد أن تكون مرنة بما يلبى الاحتياجات المتجددة
والمتغيرات المستقبلية.



- أن تقوم الكلية بالتخطيط المستمر وفقا لرؤيتها ورسالتها بحيث يكون هناك تتاسق بسين
   روية الكلية ورسالتها وأهدافها من جهة وبين الخطط والبرامج التنفيذية من جهة أخرى.
- أن تقوم الكالية بمراجعة دورية لضمان معرفة جميع المعدولين والإداريسين والمنفشين
   والجمهور المستهدف داخل وخارج الكلية لرؤيتها ورسالتها في مجال المشاركة المجتمعية
   وضمان تطبيقهم لها.
- أن تقوم الكلية بتمريف الأطراف كافة ذات العلاقة بالكلية بهدفها الاستراتيجي في مجال المشاركة المجتمعية وأهدافها ضمن رسالتها ورؤيتها الخاصة بالكلية ككل وأن يتم عرص رسالة ورؤية الكلية في مواقع واضحة في مقر الكلية وفي مواقع الإنترنت وبعض الأدلــة والمطبوعات والإصدارات العامة . بما يحقق رؤيتها وأهدافها وأن تقوم الكليــة بتوزيـــع وتخصيص هذه الموارد وفقا لرؤيتها ويما يحقق أهدافها .
- أن توفر الكلية نظاما فعالا معلنا وواضحا لمتابعة أداء الخطة وأن تقوم برفع تقارير
   دورية إلى عميد الكلية ورئيس الجامعة تعكس تقدمها في تحقيق أهدافها المرسومة.
- أن تحقق الكلية التنسيق والتكامل بين الكلية والجامعة للاستفادة من مصادرها ومواردها
   النشرية والمادية.

# ثانيات رؤية مقترحة لتحديد احتياجات الجتمع الحقيقية

عند التخطيط لإجراء عملية تحديد الاحتياجات في ضوء التعريف المقترح مسن قبل الدراسة لخدمة المجتمع والبيئة يأخذ في الحسبان جمع البيانات في إطار نظام مصدد و دقيق و توجد عدة طرق لجمعها كما يلي:

المجلد الرابع عشر

- -- من الججة تروية ورسالة الكاياقة و أهداهها .
- مراجعة الأفهولية. ويُقِقِة الطملة، لِلفروضنورع مثلُ دراطه للناقة و الفرابلسات. اللمسانة. اللمسابقة الهموفة أما الثالو إللها الآفترون حول طنيعة بن نوعة الافتيالية.

وفِيْ ضِنو يه رسِالله مُالكلية الفقتوجة و الأنبيات وثيقة النسلة بالفوضوع يهكل تخديد:

# الَّانُ الْحَسْنِا فِإِنْ الْعَلَامُ وَالْفَاضُ وَالْفَاضُ وَالْفَاضُ وَالْفَانُ وَالْفَالُونُ فَا الْتَعَالَيْ وَالْفَاضُ وَالْفَاضُونُ وَالْفَاضُونُ وَالْفَاضُ وَالْفَاضُونُ وَالْفُونُ وَالْفُونُ وَالْفَاضُونُ وَالْفُونُ وَلِيضُونُ وَالْفُونُ وَالْفُونُ وَالْفُونُ وَالْفُونُ وَاللَّهُ وَالْفُونُ وَاللَّهُ وَاللّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي الْعُلَّالِي الْعُلْفُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ الْمُعْلِقُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي الْمُعْلِقُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي الْمُعْلِقُونُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِّلُولُولُولُ اللَّالِي الْمُعْلِقُلْمُ اللَّالِمُ اللَّالِ

- -- الفشارابكة؛ فني مواجهة، الأزمانت و المشكلات، الاجتماعية، الاهتضائية السياسية، السياسية، السياسية، السياسية، السياسية، الضياسية، الضياسية، الضياسية، الضياسية، الضياسية، الضياسية، الضياسية، الضياسية، المستحصة في مختلف الطجالات، انتظار الأزيئة مثل الفلونة، الظهورة، الإسراند في استخدام مهاة الشرب، السورة الشاكل الإسراند في استخدام مهاة الشرب، السورة الشاكل الإسراند في السندرات،
- الظَّمْنَارِاكِكَةَ فَيْ مُولِجُهِ الطَّمْكَانَةُ القَّرْبِويةِ فَيْ النِيْنَةُ الفَّطْنِةِ وَفِي المُجتَمَعِيوجِهِ عَلَى مِثْنَا، الشَّمْلِرَا الفَّنْفُ مِينَ الظَّمَالِيَّةِ القَلْوَ وَيَعْلَقُ التَّمْلِيَةِ اللَّهِ وَالنَّفِيقِ اللَّهُ وَيَعْلَقُ اللَّهُ وَيَعْلَقُ اللَّهُ وَيَعْلَقُ اللَّهُ وَيُعْلِقُ اللَّهُ وَيُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْلِلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيْمُ اللْمُنْ اللَّلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ
- الغشاراكية فني مولجهية الفشكلات الفجهمية وو التزبورية عن طريق نتبانان الخبرات والمعلومانية مع الهينائد و الفويسات التعليمية وو التقاقية المصورية و الغربيية و النوائية. فمما هو جبور بالملكن أن الاشكلات الفجيمعية و التزبوية المعاصرة تتميز بالتشابك و التعقد الله يصعب معدن تتولى موسسة بعينها مو الجهتها.
- لِتَمْخَةَ اللَّقَوْصَةَ لَلْكُلُّوْلِهُ لِلنَّمْثَ لِيَحَةَ فَنِي حَلَيْكِ صَنْفِهِ وَالتَّخَلَّذُ وَمِتَالِحَةَ الْخِيرَا عَلَىَّ الْإِحْمَــلَاْعِجَ. التَّغَلِيْفِي .

- المشاركة في إصلاح التعليم وترجيهه.

#### أبا لمتياجات مجتمع الطلاب التس رمكن أن تلبيها الكلية كها يلس:

- توافر فرص التدريب على أداء دورهم أثناء الخدمة في المشاركة المجتمعية.
  - توافر خدمات الاستعلام عن الخدمات المقدمة.
  - وضوح رسالة الكلية في مجال المشاركة المجتمعية.
  - استجابة الكلية لأراء الطلبة وملاحظاتهم في البرامج والنشاطات المجتمعية.
    - مناقشة دورهم الاجتماعي بعد التخرج.
    - شيوع روح التشاور والديمقر اطية في بيئة التدريب.
- توافر فرص الاستماع إلى أراء الطلاب قبل صياغة خطط التدريب والتنفيذ.

### ثالثا:- توصيف الجمهور الستهدف

من المتطلبات الأساسية عند التخطيط لتقديم خدمة ما أو تلبية لحتياجات معينة أن يستم توصيف دقيق لنوعية الجمهور المستفيد وإلا جاءت الخدمات غير ملائمة المجمهور، وبالتالى نتوقع أن الموارد التي تنفق لا تدقق النتائج المتوقعة:

- مجتمع الطلاب وهم في حاجة إلى الإعداد والتدريب على أداء دورهم أثناء الخدمة فسي
   المشاركة المجتمعية بالإضافة إلى تلبية احتياجاتهم الخاصة بهذا التدريب
- المستقدون في المحيط المجاور الكلية (المجتمع الخاص) و المتلقين بشكل مباشر
   لخدمات الكلية :
- المدارس في المراحل التعليمية المختلفة (الحكومية، الخاصة، القومية، اللغات التجريبية و الخاصة)

1 YEV

- المحالات المجاورة الكاية مختلفة الأنشطة (الاستهلاكية بكل أنواعها، الصناعية و الاجتماعية)
  - دور العبادة (المساجد والكنائس)
- أفراد المجتمع المجاورين الكلية من الجنسين (معلمين،متعلمين في مختلف التخصصات،غير متعلمين، عاطلين، عاملين، أولياء أمور، أطفال)
- المستفيدون على مستوى المجتمع (المجتمع العلم) والمتلقين بشكل غير مباشرون لخدمات الكلية:
- ألمدارس في المراحل التعليمية المختلفة (الحكومية، الخاصة، القومية، اللغات التجريبية و الخاصة)
- المحلات، المؤسسات والمصانع مختلفة الأنشطة (الاستهلاكية بكل أنواعها، الصناعية و الاجتماعية)
  - دور العبادة (المساجد والكنائس)
  - وساتل الإعلام المختلفة (الصحف، المجلات، الإذاعة، التليفزيون والفضائيات)

الأكاديميين في مختلف التخصصات

أفراد المجتمع من الجنسين (معلمين، متعلمين في مختلف التخصصات،غير متعلمين،
 عاطلين، عاملين، أولياء أمور، أطفال)

## رابعا:. الميكل التنظيمان والدارس المقترح المستول عن نحقيق رسالة الكلية في المشاركة التجتمعية

ينطلب تحقيق رسالة الكلية إنشاء وحدة تكون مسئولة عن تحقيق المشاركة المجتمعية لتحقيق أهدافها، ومن مميزات إنشاء هذه الوحدة:  الحاجة إلى توثيق الإجراءات المتبعة في الأنشطة المجتمعية في الكلية . وإلى مراقبة الأداء لتحديد مكمن الضعف والقوة وملاحظة الأداء عبر الوقت .

الحاجة إلى تحقيق الفاعلية الاقتصادية (Cost Effectiveness) المصوارد الماليسة
 والبشرية التي تخصص المشاركة المجتمعية وبرامجها المتأكد من أن المصوارد التسي
 تنفق تحقق النتائج المتوقعة وأن الجودة تتحقق بأقل تكلفة ممكنة.

رفية الموحدة: تسعى وحدة المشاركة المجتمعية إلى أن تكون جهازا تنشد الكلية خدماته المتستظة في المشاركة في إتاحة الفرصة للأفراد المشاركة في إمسلاح التعليم ومتابعته وأخيرا خدمة المجتمع والبيئة وذلك باستخدام نتائج أحدث الدراسات العلمية والإسهام في جودة أداء الكلية لتكون في مقدمة مؤسسات التعليم العالى الخاصة آلتي تقسدم أنشطة اجتماعية متميزة كما وكيفا .

رسالة الهجدة: تقوم بنفعيل ومتابعة الأنشطة المجتمعية ومتابعة الجوانب الإدارية والمالية، والتأكد من مدى تطابقها مع فلسفة إنشاء الكلية ورسالتها والأهداف المرسسومة لها، ومدى تحقيقها للمعايير الأكاديمية والإدارية والمالية. وتقديم تغذية راجعة لوكيال الكلية تسهم في توفير خدمة مجتمعية ذي جودة عالية وباستخدام فعال الموارد المتاحة

الارتباط التنظيمي الموحدة: ترتبط الوحدة تنظيميا بعميد الكلية ثم رئيس الجامعة، وهذا الارتباط يحقق الاستقلالية المطلوبة لها بصفتها جهة عمل دلخلية.

هدكل الوحدة ووظائفها: تتكون الوحدة من وكيل الكلية الشئون المشــــاركة المجتمعيــــة مديرا الموحدة وفريق علمي استثماري وإدارى وأخر مالى كما يلي :

1: 444

#### ١- وكيل الكلية لشنون المشاركة المجتمعية كمدير الوحدة

يلعب وكيل الكلية لشؤون المشاركة المجتمعية دورا حيويا في مجال التنطيط الاستراتيجي بالكلية يمكن تلخيصه في التالى(30-202:290):

- ينبنى جهود التخطيط، ويحث الجميع على المشاركة الإيجابية.
- يكون مسئو لا عن وضع نظام متكامل التخطيط يتصف بالوضوح و سهولة الفهم ومحققا لرسالة الكلية والجامعة ككل.
- بوزع الاختصاصات على المسئولين عن عملية التخطيط بمعاونة فريق العمل المتمثل
   في الوحدة السابق اقتراحها.
- ينقل تصورات واقتراحات الجامعة و أعضاء هيئة التدريس وأصحاب المصالح عدد
   وضع خطة الكاية.
  - يقود المذاقشات ويعقد الاجتماعات الخاصة بخطة العمل.
- إعداد وإصدار كل المراسلات مع إدارة الجامعة والكلية وأعضاء هيئة التدريس و جمهور المستفيدين.
  - الإعلان عن بدء وانتهاء كل خطوة تخطيطية و تتفينية تقوم بها وحدة المشاركة.
- تعيين أعضاء فريق العمل أو الاستعانة بخبراء من دلخل أو من خارج الجامعة لدفع الجهود في هذا المجال.
  - مناقشة و تعديل الخطط و الموافقة عليها.
    - يتابع ويراقب نتفيذ الخطط.
  - يقدم تقارير دورية عن مدى التقدم في إنجاز الخطط.



- يحاسب فريق العمل على أي قصور في النتفيذ كما يقترح مكافأة في حالة الإجادة.
  - التنكل في حالة مواجهة المعوقات والأزمات.
- ٧- الفريق العلمي الاستشاري: يتكون القريق العلمي الاستشاري من مجموعة من الخبراء ويكون أعضاؤه من المتعاونين (غير المنفرغين) الذين يعتمد عضويتهم رئيس الجامعة. ويشارك وكيل الكلية كمدير الوحدة في عضوية الفريق العلمي الاستشاري.
  ويتولى الفريق العلمي الاستشاري القيام بالمهام التالية:
  - ~ وضع رؤى لمشروعات وأنشطة منتوعة تحقق رسالة وأهداف الكلية.
  - ~ إجراء عمليات النقويم التكويني والنهائي للمشروعات والأنشطة النتأكد من فعاليتها.
- المناقشة المستمرة حول ما قد يحدث من تغيير في رسالة وخطة الكلية نتيجة لتغييرات
   قد تحددث في البيئة الدلغلية والخارجية.
- ٣- القريق الإدارى: بختص هذا لفريق بمتابعة أداء الكلية في جميع الجوانسب الإداريسة مثل كفاءة ونسترى أداء العاملين، فاعلية الإجسراءات، الإنتاجيسة، أنظمسة المعلومسات وتوظيفها، أنظمة التوظيف، حفظ الوثائق والسجلات، أنظمة المتابعة، الاستفادة المثلى من المرافق.
- ٤- القريق المالي : بقوم بمنابعة أداء الكلية في جميع الجوانب المالية بالتسبق مع جهاز التنقيق الداخلي التابع ارئيس الجامعة وفقا للمعايير المعتمدة لتحقيق الفاعلية في استخدام الموارد المالية في أداء الكلية لذورها .

التقارير التي تقدمها الوحدة: تقوم وحدة المشاركة المجتمعية بإعداد تقارير سنوية ودورية عن أداء الكلية بمراكزها المختلفة وتقديمها إلى مدير الوحدة وتتقسم التقارير التي تقدم حول أداء الكلية إلى:

 ١- تقرير دوري عن مدى تحقيق الأنشطة المجتمعية من قبل مراكز وإدارات الكلية للأهداف الموضوعة.

٢- تقارير دورية عن أى تغييرات قد تحدث فى البيئة الداخلية أو الخارجيسة يمكسن أن
 تؤثر على أدائها.

٣- تقرير المتابعة السنوي للكلية الذي يغطى جميع الجوانب الإدارية والمالية.

مهام الوحدة: للتغلب على نقاط الضعف التي تم الكشف عنها باستخدام تحليل SWOT

- تنفيذ إجراءات الكشف عن تحديد احتياجات المجتمع المحلى و المجتمع بوجه عام
   وتقويمها بشكل مستمر.
- الإشراف على لجراءات تنفيذ مشروعات المشاركة المجتمعية من قبل مراكز وإدارات الكلية.
  - قياس رأى المستفيدين النهائيين من أثر الخدمات المجتمعية.
- متابعة أداء الكلية بمراكزها المختلفة في جميع الجوانب السابقة من خلال تقعيل ومتابعة إجراء التقويم الداخلي أو التي تقوم بها الجهة الخارجية التي تتعاقد معها لهذا الغرض.
  - استقصاء آراء الكادر الإداري حول بيئة العمل في وحدة المشاركة المجتمعية.

- ويمكن للوحدة الاستفادة من مشاركة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في القيام بسبعض الأنشطة الخاصة بمجتمع الكلية وأن تمثل هذه المشاركة جزء من تقويم الطلاب النهائي أو جزء من عناصر ترقية أعضاء هيئة التدريس.

وفيما يلى تقترح الدراسة الحالية التماذج التالية والتسى يمكن أن تستخدمها الوحدة الأداء مهامها:

نموذج استبيان لاستقصاء أراء الخبراء (في مختلف المجالات) والمستفيدين النهائيين (بمختلف أنواعهم) عن الاحتياجات الحقيقية للمجتمع

عزیزی/ عزیزتی

تهدف هذه الاستبانه إلى استقصاء أراتكم عن الاحتياجات الحقيقية المجتمع. ونظرا الأهمية رأيك حيال ذلك فإننا نشكر لك تعاونك يتعبئة هذه الاستبانة مسع الشكر الجزيل.

إلى أى مدى تشكل القعاليات التالية أوجه مشاركة مجتمعية يمكسن أن تقدمها كلية التربية جامعة عين شمعى؟ الرجاء وضع إشارة ( ٧ ) أمام التقدير الذي تسراه مناسبا لكل فقرة من الفقرات التالية:

| غیر<br>موافق<br>بشدة | غير<br>موافق | لا<br>لدرى | موافق | موافق<br>بشدة | العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|----------------------|--------------|------------|-------|---------------|------------------------------------------|
|                      |              |            |       |               | المشاركة في مواجهة المشكلات الاجتماعية.  |
|                      |              |            |       |               | المشاركة فمي مواجهة المشكلات الاقتصادية  |

| <br>_ | _        |   |   |                                                |
|-------|----------|---|---|------------------------------------------------|
|       |          |   |   | المشاركة فى مواجهة للمشكلات السياسية           |
|       |          |   |   | المشاركة في مواجهة المشكلات الصحية             |
|       |          |   |   | المشاركة في مواجهة الأزمات والمشكلات البيئة    |
|       |          |   |   | المشاركة في مواجهة المشكلات التربوية           |
|       |          |   |   | المشاركة في تبادل الخبرات والمعلومات مع        |
| ;     |          |   |   | الهيئات والمؤسسات التعليمية .                  |
|       |          |   |   | المشاركة في تبادل الخبرات والمعلومات مع        |
|       |          |   |   | المهيئات والمؤسسات النقافية .                  |
|       |          |   |   | المشاركة في تبادل الخبرات والمعلومات مع        |
|       |          |   |   | الهيئات والمؤسسات التعليمية الثقافية المصرية   |
|       |          |   |   | المشاركة في تبادل الخبرات والمعلومات مع        |
|       |          | L |   | الهيئات والمؤسسات التعليمية والثقافية العربية. |
|       |          |   |   | المشاركة في تبادل الخبرات والمعلومات مع        |
|       | <u>L</u> |   |   | الهيئات والمؤسسات التعليمية والثقافية الدولية. |
|       |          |   |   | المشاركة في نشــر الــوعي بمختلــف القضـــابا  |
|       |          |   |   | المجتمعية                                      |
|       |          |   |   | - إتاحة الفرصة للأفراد للمشاركة فسى عمليـــات  |
|       |          |   | _ | صنع إجراءات الإصلاح التعليمي                   |
|       |          |   |   | - إتلحة الغرصة للأفراد المشاركة فــى عمليــات  |
|       |          |   |   | اتخاذ إجراءات الإصلاح التعليمي                 |

|  |  | - إِيَّادَةَ القَرْصَةَ الأَفْوَالِوَاللَّهُمُّ الْكُفُولِوِلللَّهُمُّ الْكُلُّوْفِي عَطْيالِ اللَّهُ<br>مِنْائِعَةَ إِجْرٍ إِلْمُلْقَدَا الْإِيْسِلاَحِ اللَّمْلِيقِينِي |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | إلى النائد هذاك إمناقة تمن فعنالله تقدمها                                                                                                                                 |

نضوذيح مقابلة شنخصيقة مقام الغنير إعول استغيرين الققويم احتياب البعدع

تههف . هفة القفة له تاللي تقويم الاهتولية الدقيقية اللتجتم القام الله المنظمة المنظم القام الفضاطين المثلاث الم التربيبة ، ونظر الالمُعْمَيْة رَبُلِكِ حجال نقاله فإنه الشكار الله تعلونك بالتعليم على محاولور الشكال مع اللاكار الجزيارة .

للني أى مدى يتعلق مع القطيلات التثليقة فقى كونها تعبر عن الاحتياط التنظيفية. المُجَمَّع العَلَم والخاطئ الكانة والتنزيقة؟

| النافلية أواءت | محاولور اللقاتاتين أأأ                                                |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                | المشارزكة، فني مولِجهة المشكلات الاجتماعية.                           |
|                | المتناركة فنى مويلجهة اللاشكالات الاقتصادلية                          |
|                | المشارزكة فني مواجهة اللشكات الليابلية                                |
|                | المشارركة فقي مواجهها الغشكلات اللمحيقة                               |
|                | المفناريكة فنى مواجهةة الأنؤيطئة ووالملشكالات المليثيقة               |
|                | الفشارركة فني مواجهة الغشكلات اللتبهيية                               |
|                | الفشاركة في تبادات اللجيرائة والقعلوائة معمالية فيهيث فت و اللونسانات |

| التعليمية                                                   |
|-------------------------------------------------------------|
| المشاركة في تبادل الخبرات والمعلومات مع الهيئات والمؤسسات   |
| التقافية -                                                  |
| المشازُّكة في نبادل الخبرات والمعلومات مع الهيئات والمؤسسات |
| التعليمية الثقافية المصدرية                                 |
| المشاركة في تبادلُ الخبرات والمعلومات مع الهينات والمؤمسات  |
| التعليمية و الثقافية العربية .                              |
| المشاركة في تبادل الخيرات والمعلومات مع الهينات والمؤسسات   |
| النَّعَلَيْمِيةَ وَالنَّقَافِيةُ الدُّولِيةَ .              |
| المشاركة في نشر الوعي بمختلف القضايا المجتمعية              |
| إً: إتاحة الفرصة للأفراد المشاركة في عمليات صنع إجراءات     |
| الإصلاح التعليمي                                            |
| - إتاحة الفرصة للأفراد للمشاركة في عمليات اتخاذ إجراءات     |
| الإصلاح التعليمي                                            |
| - إتاحة الفرصة للأفراد المشاركة في عمايات متابعة إجراءات    |
| الإصلاح التعليمي                                            |
| إذا كانت هذاك إضافة من فضلك قدمها                           |

# نموذج مقابلة شخصية لاستقصاء أراء المستفيدين النهائيين عن أثر الخدمات المجتمعية التي تقدمها الكلية

تهدف هذه المقابلة إلى معرفة آرائك حول أثر الخدمات التي تقدمها كلية النربية، ونظرا الأهمية رأيك حيال ذلك فإننا نشكر لك تعاولك بالتطبق على محاور النقاش

#### مع الشكر الجزيل.

| التعليقات | محاور النقاش                                                    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|
|           | هل تعلم أن كلية التربية جامعة عين شمس تقدم بعض الأنشطة          |
|           | المجتمعية للمجتمع الخاص والعلم؟                                 |
|           | هل تعلم أن هناك مراكز متعددة بأهداف مختلفة تابعة للكلية وظيفتها |
|           | المشاركة المجتمعية؟                                             |
|           | إذا كانت الإجابة بنعم هل لديك معلومات عن هذه المراكز والأنشطة؟  |
|           | هل استفدت من نوعية الخدمات المقدمة؟ وكيف؟                       |
|           | أين ومتى حصلت على الخدمة المقدمة؟                               |
|           | هل كان مكان وزّمان الحصول على الخدمة مناسبين؟ و لماذا؟          |
|           | هل نوعية الخدمة التي حصلت عليها ممتازة أو متوسطة أو فقيرة؟      |
|           | ولماذا؟                                                         |
|           | ما هي مقترحاتك لتحسين أداء كلية التربية جامعة عين شمس في        |
|           | مجال المشاركة المجتمعية؟                                        |
|           | إذا كانت هناك إضافة من فضلك قدمها                               |

# نموذج استبائه لاستقصاء آراء طلبة الكلية عن احتياجاتهم داخل الكلية

عزيزي الطالب / الطالبة:

تهدف هذه الاستبانه إلى استقصاء آراء طلبة الكلية عن احتياجاتهم داخل الكلية، ونظراً لأهمية رأيك حيال ذلك فإننا نشكر لك تعاونك بتعبئة هذه الاستباقه متمنيين لك دوام التوفيق .

إلى أى مدى تنفق مع العبارات التالية فى كونها تعبر عن احتياجات التقوقية الدخل الكلية والذى تقدمها وحدة المشاركة المجتمعية؟ الرجاء وضع إشارة ( ✓ ) أمام التقدير الذي تراه مناسبا لكل فقرة من الفقرات التالية:

| غیر<br>موافق<br>پشدة | غیر<br>موافق | لا<br>أدرى | موا <b>فق</b> | موافق<br>بشدة | :<br>ال <del>عب</del> ارة                    |
|----------------------|--------------|------------|---------------|---------------|----------------------------------------------|
|                      |              |            |               |               | تولفر فرصْ التدريب على أداء دورهم أنتساء     |
|                      |              |            |               | ·             | الخدمة في المشاركة المجتمعية                 |
|                      |              |            |               |               | توافر خدمات الاستعلام عن الخدمات المقدمة     |
|                      |              |            |               |               | وضوح رسالة الكلية في المشاركة المجتمعية      |
|                      |              |            |               |               | استجابة الكلية لآراء الطلبة وملاحظ اتهم فسي  |
|                      |              |            |               |               | البرامج والنشاطات المجتمعية                  |
|                      |              | ~org.      |               |               | مناقشة دورهم الاجتماعي بعد التخرج            |
|                      |              |            |               |               | شيوع روح التشاور والديمقراطيــة فـــي بيئــة |
|                      |              |            |               |               | التدريب                                      |

|  | توافر فرص الاستماع إلى أراء للطلاب قبل |
|--|----------------------------------------|
|  | صياغة خطط التدريب والتنفيذ             |

# نموذج مقابلة شخصية مقدم للطلاب والخبراء لتقويم احتياجات الطلاب الحقيقية

تهدف هذه المقابلة إلى تقويم الاحتياجات الحقيقية للطلاب في مجال المشاركة المجتمعية، ونظرا الأهمية رأيك حيال ذلك فإننا نشكر لك تعاونك بالتعليق على محاور النقاش المقترحة مع الشكر الجزيل.

إلى أى مدى تتفق مع العبارات التالية في كونها تعبر عن الاحتياجات الحقيقية للطلاب؟

| التعليقات | محاور النقاش                                                          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
|           | تواقر فرص التدريب على أداء دورهم أثناء الخدمة في المشاركة المجتمعية   |
|           | تو افر خدمات الاستعلام عن الخدمات المقدمة                             |
|           | وضوح رسالة الكلية في العشاركة المجتمعية                               |
|           | استجابة الكلية لأراء الطلبة وملاحظاتهم في البرامج والنشاطات المجتمعية |
|           | مناقشة دورهم الاجتماعي بعد التخرج                                     |
|           | شيوع روح التشاور والديمقر اطية في بيئة للتدريب                        |
|           | توافر قرص الاستماع إلى أراء الطلاب قبل صياغة خطط التتريب والتتفيذ     |

نموذج مقابلة شخصية لاستقصاء أراء الطلاب عن أثر الخدمات التي تقدمها الكلية

. تهدف هذه المقابلة إلى معرفة آراتك حول أثر الخدمات التى تقدمها كلية التربية، ونظرا الأهمية رأيك حيال ذلك فإننا نشكر لك تعاونك بسالتعليق علسى محساور النقاش المقترحة مع الشكر الجزيل.

| التعليقات | محاور النقاش                                                    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|
|           | هل تعلم أن هناك وحدة مشاركة المجتمعية بالكلية تقدم بعض          |
|           | الأنشطة امجتمع الطلاب؟                                          |
|           | هل تعلم أن هناك مراكز متعددة بأهداف مختلفة تابعة لوحدة          |
|           | المشاركة المجتمعية؟                                             |
|           | إذا كانت الإجابة بنعم هل ُلديك معلومات عن هذه المراكز والأنشطة؟ |
|           | هل استقدت مِن نوعية الخدمات المقدمة؟ وكيف؟                      |
|           | أين ومتى حصلت على الخدمة المقدمة؟                               |
|           | هل كان مكان وزمان الحصول على الخدمة مناسبين؟ و لماذًا؟          |
|           | هل نوعية الخدمة التي حصات عليها ممتازة أو متوسطة أو فقيرة؟      |
|           | ولماذا؟ ن                                                       |
|           | ما هي مقترحاتك لتحسين أداء وحدة المشاركة المجتمعية؟             |
|           | إذا كان هذاك إضافة من قضاك قدمها                                |



نموذج استبانه استقصاء آراء الكادر الإداري حول بيئة العمل في وحدة المشاركة المحتمعية

عزيزي / عضو الكادر الإداري في وحدة المشاركة المجتمعية

تهدف هذه الاستبانه للى استقصاء أراء رضا الكاذر الإداري حول بيئــة العمـــل وحدة المشاركة المجتمعية. ونظرا الأهمية رأيك حيال ذلك فإننا نشكر لك تعلونك بتعبئـــة هذه الاستبائه متمنين لك دوام الترفيق

الرجاء وضع إشارة ( ٧ ) أمام التقدير الذي تراه مناسبا لكل فقرة من الفقرات التالية:

| غیر<br>موافق<br>بشدة | غیر<br>موافق | لا أدرى | مواثق | موافق<br>بشدة | العيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    |
|----------------------|--------------|---------|-------|---------------|---------------------------------------------|
|                      |              |         |       |               | ١- نوجد توعية مستمرة برسالة الكلية          |
|                      |              |         | r     |               | ٢- توجد مراجعة مستمرة التأكد من التـــزُامُ |
|                      |              |         |       |               | العاملين بالوحدة برسالة الكلية 🐪 -          |
|                      |              |         |       |               | ٣- تقوم الكلية بتعريف الجهات الخارجيسة      |
|                      |              | l'      | 1     |               | ذات العلاقة برسالتها                        |
|                      | ·            |         |       |               | ٤- تسود في بيئة العمل روح التشاور           |
|                      |              |         |       |               | ٥- تشارك في عملية التخطيط                   |
|                      |              |         |       |               | ٦- تسود في بيئة العمل روح التعاون           |
|                      |              |         |       |               | ٧- العلاقة الوظيفية مع رؤسائك جيدة          |
|                      |              |         |       |               | ٨- العلاقة الوظيفية مع المرؤوسين جيدة       |
|                      |              |         |       |               | ٩- العلاقة الوظيفية مع الزملاء جيدة         |

| <br>_ |  |                                           |
|-------|--|-------------------------------------------|
|       |  | ١٠ - مهامك الوظيفية محددة                 |
|       |  | ١١- إجراءات العمل واضعة                   |
|       |  | ١٢- تتو افر أدلة لكيفية أداء الأعمال      |
|       |  | ١٣- تتم مكافأتك على أدائك بشكل عادل       |
|       |  | ١٤ - نتم محاسبتك على التقصير بشكل عادل    |
|       |  | ١٥- تتوافر الأجهزة التي تمكنــك مــن أداء |
|       |  | مهامك الوظيفية                            |
|       |  | ١٦- يوجد تواصل مباشر مع زملاء العمل       |
|       |  | ١٧- يتناسب وقت العمل مع العبء الإدارى     |
|       |  | ۱۸-العائد المادي مرضي                     |

# نموذج مقابلة شخصية لإستقصاء آراء الكادر الإداري حول بيئة العمل في وحدة المشاركة المحتمعة

١- مدى قيام الكلية بالتوعية المستمرة عن رؤيتها ورسالتها

٢ مدى قيام الكلية بالمراجعة المستمرة للتأكد من النزلم العاملين برؤيتها ورسالتها

مدى قيام الكلية بتعريف الجهات الخارجية برؤيتها ورسالتها

٤- مدى شيوع التشاور والديمقر اطية في بيئة العمل

٥- مدى توافر فرص المشاركة في صياغة الخطط التتفيذية

٦- مدى شيوع التعاون والعمل بروح الفريق في بيئة العمل

٧- العلاقة الوظيفية مع الرؤساء

المُجلد الرابع عشر .

٨- العلاقة الوظيفية مع المرؤوسين

٩- العلاقة الوظيفية مع الزملاء

• ١ - مدى وضوح وتحديد الوظيفية الإدارية

١١- مدى وضوح إجراء العمل الإداري

١٢ - مدى تو افر أدلة لكيفية أداء الأعمال الإدارية

١٣- مناسبة العائد المادي العبء الإداري

\$ ١- مناسبة الوقت للعبء الإداري

#### خامسا:. الدعوبات التس قد تعوق نحقيق هتفعيل الاستراتيجية المقترحة

يهدف هذا الجزء إلى مناقشة معوقات تحقيق وتفعيل الإستراتيجية المقترحة وتحليلها حتى يمكن التنبؤ بحدوثها والاستعداد اللتغلب عليها. حتى لا يلصق فشل النموذج بقصور في المنهجية التي انتبعت في تخطيطه أو بعيرب إدارية وتقفيذية.

#### صعوبات خاصة بسياسة الكلية

ضعف رغبة المسئولين عن تحقيق المشاركة المجتمعية في الجامعة والكلية أو ترددهم
 في استخدام هذا التصور، وقد يرجع ذلك إلى اعتقادهم بعدم توافر الوقت والتمويل
 والخبرة الكافية التخطيط الاستراتيجي المقترح.

صعوية تبنى فكرة مسايرة المستقبل و التكيف معه من خلال التنبؤ بما يحدث فى البيئة
 و هذا مع يتعارض مع وظيفة وفلسفة التخطيط الاستراتيجي.

الجلد الرابع عشر-

- كثرة الأعباء المنوط بها المسئولون والإداريون والمنفذون والتي تتضاعف بتحملهم مسئولية عملية التخطيط الاستراتيجي.
- تردد المسئولين في تخصيص قدر كبير من الإنفاق على جمع المعلومات وإعداد الإحصاءات الأنهم لا يستطيعون أن يثبتوا بصورة مؤكدة أن وجود هذه المعلومات والإحصاءات سوف يؤدى إلى تحقيق رسالة الكلية.
- قد يرى بعض المسئولين أن الوقت المبذول في المناقشات الفلسفية والنظرية مضبعة
   الوقت حيث لا توجد خلال هذه الفترة من المناقشات أي نتائج ملموسة.
- تردد المسئولين في اتخاذ القرارات بشأن تخصيص الإنفاق والموارد على برامج المشاركة المجتمعية، ويرجع هذا إلى أن هذه الخدمات غير ذي عائد مادى كبير بسبب طبيعة الكلية وطبيعة الخدمات التعليمية والثقافية المقترحة. أما في المقابل في كليات أخرى فلا وجود لهذا التردد حيث تتميز نماذج المشاركة المجتمعية فيها بعائد مادى يبرر الإنفاق التي تم لصالح هذه المشروعات.

# صعوبات خاصة بعملية التخطيط أأأستراتيجي

- اضطراب البيئة الخارجية مما قد يجعل التخطيط متقادما قبل أن يبدأ نتيجة تغير سريع
   في عناصر البيئة أو ارتفاع تكافة متابعة هذا التغير عن قرب وبصورة مستمرة
- مشاكل جمع المعلومات وتحليلها حيث يعتمد التخطيط الاستراتيجي على كم ونوعية المعلومات المتاحة وبالتالي كلما توافرت كان من الممكن التوصل إلى صياغة وتنفيذ إستراتيجية جيدة. (Fullan, 2003:196) خاصة مع افتقار كلية التربية إلى نظام دقيق ومتكامل للمعلومات والإحصاءات مما يجعل عملية التخطيط الدقيق والفعال أمرا مستحيلا.

عدم وجود الخبرة الكافية لوضع نظام للتخطيط الاستراتيجي مما يجعله غامضا في
 كثير مما ينعكس سلبيا على أداء المسئولين عن التنفيذ

# صعوبات خاصة بالإدارة والوقت والتمويل

- نقص في القدرات الإدارية والدوارد المتاحة أو القدرة على التمويل يؤدى إلى قصور
   في عدد البدائل المئاحة أمام تنفيذ النموذج
- الحاجة إلى وقت كبير المناقشات حول عناصر التصور وكذلك كم هائل من المعلومات والإحصاءات

#### صعوبات خاصة بالثقافة السائدة داخل الكلية:

والمقصود بالتقافة السائدة داخل المؤسسة هي تلك الظاهرة التي تتغلفل في كل إداراتها وأقسامها الأكاديمية. وأعنى نمط السلوك الذي ينمو في الكلية من خلال سعيها إلى التكيف والتعامل مع مشاكل التأقلم الخارجي والتكامل الدلظي والذي أثبتت فعاليته بدرجة كافية بحيث يمكن اعتباره صحيحا ويمكن تعليمه بل لكتسابه بسهولة من قبل الإعضاء الجدد. ولعل هذه التقافة من العناصر غير الملموسة التي تشكل قيمة قوة العمل. وإذا كان هذا السلوك يقاوم التغيير فإنه يعتبر نقطة ضعف رئيمية دلخل الكلية (Johnson, وقد تكون هذه التقافة السبب الرئيسي وراء تخلف الكلية في العديد من المجالات. وهذا يؤدى إلى نتيجة مؤداها أنه إذا كانت التقافة السائدة غير مسائدة فإن التغيير الت الإسبار الإسبى وراء تخلف الكلية مسائدة فأن التغيير الت الإستراتيجية قد تصبح غير فعالة أو قد تؤتى تأثيرا عكسيا. وقد تصبح الثقافة عدوائية تجاء الاستراتيجيات الجديدة مما يؤدى إلى الارتباك والقوضي.

1. You

#### صعوبات خاصة بطبيعة الخدمات

يمكن أن يولجه مثل هذا المشروع بصعوبات خاصة بطبيعة الخدمات المقترح نقديمها في حين أن مشاريع مماثلة تقدمها كليات مختلفة قد لا تولجه مثل هذه الصعوبات. بل على العكس قد تتجح نماذج المشاركة المجتمعية فيها بسبب طبيعة الخدمات المقدمة. فعلى سبيل المثال، الخدمات الطبية المقدمة من كليات الطب بالمجان أو بأسعار رمزية. وكذلك الشأن في المنتجات الزراعية التي تقدمها كليات الزراعة والتي تتميز بجودتها العالية وانخفاض سعرها عن سعر السوق الخارجي أو الاستشارات الفنية التي تقدمها كليات الهندسة سواء على مستوى الفرد أو المؤسسة، هذه خدمات تعلن عن نفسها وأهميتها لأفراد المجتمع الذي يعي أهميتها ويسعى المحصول عليها والمشاركة في تحسين

أما بالنسبة الحبيعة الخدمات المقترح تقديها من قبل كلية التربية فهي خدمات تطبيهة وتربوية وخدمات توعية بمشكلات المجتمع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية. وهذه القضايا والمشكلات لا تتميز بوضوحها أحيانا لأفراد المجتمع أو بعدم شعورهم بتأثيرها عليهم، خاصة أنها ذلت تأثير غير مباشر وقد يظهر بعد فترة طويلة من حدوث المشكلة، مما يجعل الجمهور المستهدف غير متلهف للحصول على هذه الخدمات أو بذل الوقت والجهد للمشاركة في تحسينها وتطويرها هذا من ناحية. من ناحية أخرى، فأن الخدمات التعليمية والاستشارات التربوية مثل برامج محو الأمية ورعاية الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة تعانى أيضا من عدم قبول من أفراد المجتمع كنتيجة لإحساسهم بعدم أهميتها لحياتهم مقارنة بالخدمات الطبية والزراعية. وهذا يرجع لضعف برامج التوعية

على مستوى الدولة بعرض مشكلات المجتمع المختلفة وتبعاتها. وهذا يتطلب مجهودا كثيفا ووسائل متتوعة لابراز مخاطر تلك المشكلات حاضرا ومستقبلا.

#### صعوبات خاصة بالجمعور المستفيد

- شعور الجمهور المستهدف بعدم ثقة في الأفراد أو مجموعات جمع المعاومات وإعداد الإحصاءات. وقد يرجع ذلك إلى إهمال الدولة والمؤسسات لآرائهم في معظم بل وأهم القضايا المجتمعية الملحة والمطروحة على الساحة مثل التعديلات المستمرة والفجائية في التعليم وسياسات لاقتصاد والدستور بشكل عام.
- رغبة الأفراد في إعطاء معلومات غير حقيقية وذلك خوفا مما قد يحدث لهم إذا ما أبدوا
   آراءهم بصورة صادقة أو لاعتقادهم بعدم جدوى معرفة المؤسسات بالمعلومات الحقيقية
   لأنها ان تستخدم لصالحهم وإنما لمجرد جمعها في السجلات.
- خوف الأقراد من الالتزامات وخاصة المادية إذا ما فكروا في المشاركة في مثل هذه المشروعات.
- أما بالنسبة لمجتمع الطلاب فقد يرجع إحجامهم عن المشاركة بشكل نام أو المشاركة المحدودة أو غير السجدية إلى خوف من تأثير ذلك على مستقبلهم الدراسى داخل الكلية. هذا فضلا عن أنه ليس لها تقييم خاص في نتاتج امتحانتهم النهائية، بالإضافة إلى وجود صعوبات تنظيمية في برنامج الدراسة لا تمكن الطلاب من المشاركة.
- عدم المبالاة الذي أصبح شعورا منتشرا بين أفراد المجتمع، وقد يرجع ذلك إلى إحساسهم بأنهم مسيرون في شئون حياتهم وأن الدولة هي المسئولة عنهم بل والقادرة على تحديد لحتياجاتهم.

المجلد الرابع عشر–

YOY

- إحساس الطلاب وأعضاء هيئة التكريس بعدم الاهتمام أو التقدير أو التقييم لدورهم نامجتمعي.

#### سادسا: . شروط تغميل الإستراتيجية المقترحة

يتناول هذا الجزء شروط تقعيل الإستراتيجية المقترحة، لتحقيق رسالة الكلية في مجال المشاركة المجتمعية.

# ضرورة المشاركة في عملية التخطيط الاستراتيجي

المشاركة الفردية والجتاعية والمؤسسية لجميع أطراف المشاركة المجتمعية (خبسراء في المجال، مسئولون، إداريون، منقفون، جمهور مستهدف منتوع) لها دور فعال في تطوير أداء كلية التربية ويدون هذه المشاركة سوف تفتقر عملية التخطيط إلى الكثير ما تطوير أداء كلية التربية ويدون هذه المشاركة سوف تفتقر عملية التخطيط إلى الكثير ما المعلومات والأفكار والخبرات والمحاذير التي تساعد في بناء وتشكيل المستقبل، فتسوفير الفرص المشاركين في مجال تفهم العلاقة بين وظائفهم وإدارتهم وأقسامهم والكلية ككل تعد شرطا ضروريا لأن المديرين والعاملين يؤدون عملهم بصورة أفضل عندما يتفهمون تأثير عملهم على مجالات وأنشطة المكلية الأخرى. فعلى سبيل المثال، عندما يناقش مدير وحدة المشاركة المجتمعية ووكيل الكلية لشئون الطلاب معا القضايا المرتبطة بجوائد بالقضايا والمشاكل والاحتياجات في كل المجالات بشركل أعمق يتحكس على مستوى الأداء.

من ناحية أخرى، مشاركة خبراء في المجال والجمهور المستهدف تجعل من السنتاق الاحتياجات وتقويمها أقل مخاطرة عن في حالة عدم إشراكهم. ومن الجدير بالذكر هنا أن عدم إشر اك جميع الأفراد المعنيين في عملية التخطيط هو أحد أوجه القصور التي عانــت وتعانى منها كلية التربية في تحقيق المشاركة المجتمعية.

#### تبنى فكر مستقبلي

بتطلب نجاح مثل هذه الاستراتيجية المقترحة ضرورة وجود فكر فلسفي مستقبلي يتبنى فكرة قدرة المؤسسة على بناء المستقبل وتشكيله والذى يحدث من خلال التنبؤء برسالة و أهداف ومسار الكلية. كناك لا بد أن يشمل الخطوات الإجرائية التي سوف يتبعها المسئول والإدارى والمنفذ الوصول إلى تحقيق رسالة الكلية. وهذا يتطلب أيضا الاستفادة من الخبرات المحلية والقومية والدولية خاصة أن عملية التخطيط الاستراتيجي عملية حديثة الاستخدام في مجال التربية على أن تكون هذه الاستفادة في حدود متطلبات وإمكانات وأهداف اللموذج.

# استمرارية إجراء التطيل البيئى للكلية

يتضمح من التحليل السابق لعملية التخطيط الاستراتيجين أن خطوة التحليل البيئي هسى أهم خطوة لأنها خط البدلية التي يتخذه المخطط للانتقال من وضع سيئ إلي وضع مثالي أفضل .ويما أن عملية التخطيط في حالة كلية الكلية نتم على مراجل وفقا لمحددات مختلفة مثل التمويل والإمكانات والوقت، فهذا يستدعي إجراء عمليسة التحليل البيئسي المكليسة باستمرار مع كل خطة قصيرة المدى للتحديد الدقيق للإنجازات التي تم تتفيذها والخطوات التالية لها وإلا موف يعرض المخطط عمله للفشل بسبب التكرار أو القفرات أو تقديم التحديد الدقيق نقطة الانطلاق في كل مرحلة.



# تغيير الثقافة السائدة فى مجتمع الكلية الأكاديمى والإدارى (ثقافة داعمة للتغيير)

وكما سبقت الاشارة فإن تجاهل تأثير الثقافة المحتمل على تحقيق هـذه الاســــــــــر اتبجية المقترحة قد يؤدى إلى ظهر عوائق في الاتصال ونقص في التسبق، وعدم القدرة علــــي التأقلم مع الظروف المتغيرة. ومن الطبيعي أن تكون هناك بعض الحساسية بـــــين الثقافــة السائدة والنموذج المقترح، مما يتطلب متابعة هذه الحساسية بصيفة مستمرة وتحجيمها حتى لا تصل إلى درجة يترتب عليها فشل الاستراتيجية المقترحة. ولذلك يمكن القول أن نجاح أو فشل الإصلاح يتوقف على فطنة الإدارة وقدرتها على تغيير الثقافة السائدة في الكليـــة في الوقت المناسب وبما يتماشي مع التغييرات المطلوبة .

#### توفير الوقت والكلفة الكافية

يحتاج تنفيذ النموذج إلى تكلفة ووقت كبير لإجراء المناقضات الفلسفية والنظريسة مسن قبل المسئولين. ويما أن كلية التربية تفتقر إلى المعلومات والإحصاءات الضرورية لبده التنفيذ فيكون لزلما عليها أن تقوم بجمع المعلومات والإحصساءات وإعسدادها. ويطبيعنة الحال يستغرق ذلك زمنا طويلا كما يتطلب إنفاقا كبيرا عليها.

# التسويق والتمعيد وتوعية الأفراد بضرورة مشاركتهم:

التمهيد وتوعية الأفراد بضرورة مشاركتهم هو شرط أساسسى مسن شسروط نجاح الاستراتيجية المقترحة في تحقيق رسالة الكلية. وتحقيق هذا الشرط بتطلب وقتا وكافسة كبيرة قبل البدء في التنقيذ للمشروع، وإلا تعرض العمل للفشل لا بسبب عدم أهميته أو سوء تخطيطه وإنما لعدم تقهم الجمهور المستهدف لأهدافه ومميزاته ومراحله. وفي هذا الصدد يمكن القول أن من الحقائق المؤكدة في المجال التسويقي للمنتجات أيا كان نوعها

أهمية التوعية والتمهيد والتشويق باعتبارها الضمان الأكيد اتحقيق منفعة مؤكدة وفي وقت قصير. وأى بذل الوقت والجهد والإنفاق في التمهيد والتوعية لا يعتبر مضيعة وإنما هـو استثمار ذو نتائج مؤكدة. وفي سبيل تحقيق هذا الشرط يمكن لكلية التربية أن تخطط لحملة إعلامية تستقيد فيها من الطلاب والمراكز الخاصة بتحقيق رسالة الكلينة في مجال المشاركة المجتمعية. على أن تهدف هذه الحملة إلى توضيح رسالة الكلية ودور كل مـن المراكز النابعة لها وكذلك المميزات الحالية والمستقبلية التي يمكن أن تعود على المجتمع الخاص والعام من الخدمات التي يمكن أن تقدمها الكلية.

#### ضرورة الاستعانة بنظام إدارى فعال

تحقيق الاستراتيجية المقترحة يتطلب بنية موسسية وإدارة وقواتين واواتح تساعد على تحقيق الفاعلية المطلوبة في رسالة الكلية. وهذا يعنسي ألا يطغسي الجو البيروقراطي الإداري المطلق في تقاليده على جودة النموذج، ويذلك تصبح السنظم الإدارية ضامطة ومهيمنة وميسرة الوفاء بتحقيق أهداف النموذج، وليست محاصرة أو معطلة له P. G. f. معللة له المحدودية ومهيمنة وميسرة للوفاء بتحقيق أهداف النموذج، وليست محاصرة أو معطلة له الامركزية، ويترتب على ذلك إعادة بناء الأدوار والمسئوليات على جميع المستويات الإدارية بدءا من المستوى المركزي بالجامعة ومرورا بالمسئويات الأقل إلى مسئوى وحسدة المشاركة المجتمعية بالكلية.

#### سابعا:. تقييم ومراقبة الأداء أثناء وبعد تنفيذ الاستراتيجية

تعد عملية تقييم أداء المؤسسة ولحدة من العمليات الأساسية فسى التخطيط الاستراتيجي. وحيث أن المؤسسة تكون في حالة تغيير مستمر فأن الإدارة تواجه قضية أساسية وهي قضية تعديل اختياراتها الإستراتيجية بصورة دائمة أثناء تتفيذها. والوسيلة المجلد الرابع عشر

الوحيدة التى تمكن الإدارة من القيام بهذا التعديل هى قيامها بعملية التقييم والرقابة الإستراتيجية. وتتم الرقابة الإستراتجية عن طريق نظام بساعد الإداريين على قيامهم بتقييم مدى التقدم الذى تحرزه المؤسسة فى تحقيق رسالتها. ويتطلب نلك متابعة اى تغييرات تحدث فى البيئة الخارجية والداخلية والتى يمكن أن تولد نقاط ضعف أوقوة أوفرص أوتهديدات مختلفة، وكذلك متابعة أداء المعنيين بالتنفيذ من الإداريين Baterman, T. S. (المحتمدات عملية التقييم للإسماراتيجية عملات المقارعية التقييم الإسماراتيجية المقارعة التربية فى مجال المشاركة المجتمعية تمسر بعدة مراحسا نوجزها هنا في فيما يلى:

- إجراء الإحليل البيئي SWOT على فترات متقاربة خاصة عند حـــدوث أى تغييـــرات بيئية مفاجئة.
  - إجراء التعديلات في الإستراتيجية لمواكبة النتائج المترتبة على التقبيم الاستراتيجي.
    - وضع معايين للأداء الإداري.

#### خاتمة:

استهدفت الدراسة الحالية القتراح إستراتيجية لتطوير أداء كلية التربية في مجال المشاركة المجتمعية. ومن أجل تحقيق هذا الهدف انقسمت المعالجة إلى جزأين: الجزء الأول يهدف إلى مناقشة وتحليل ضرورة تطوير كليات التربية في ضوء مفهوم الجدودة والاعتماد .أما الجزء الثاني فيتناول خطوات التخطيط الاستراتيجي لتطوير أداء كليسة للتربية جامعة عين شمس في مجال المشاركة المجتمعية : ومن اهم نتائج البحث ما يلى:

الكشف عن نقاط القوة والضعف في أداء الكلية في مجال المشاركة المجتمعية



- الكشف عن الفرص والتهديدات التي يتوقع أن تؤثر على جودة أداء كلية التربية
- توصل البحث الى إستراتبجية التطوير أداء كلية التربية في مجال المشاركة المجتمعية ثم تحديد:
  - الصعوباتُ التي قد تعوق تحقيق وتقعيل الإستراتيجية المقترح
    - الشروط الضرورية لتفعيل الإستراتيجية المقترحة
      - عرض البحث لنظام لتقييم ومتابعة الإستراتيجية

#### المراجع

البنك الدولى (٢٠٠٤): تقرير عن التنمية البشرية في العالم ٢٠٠٤، جعل الخدمات تعمل لصالح الفقراء، ترجمة مركزالأهرام، مركز الأهرام بالاشتراك مع البنك الدولي، القاهرة.

البنك الدولى (٢٠٠٦): تقرير عن التتمية البشرية فى العالم ٢٠٠٦، الإنصاف والتتمية، ترجمـــة مركز الأهرام، مركز الأهرام بالاشتراك مع البنك الدولى، القاهرة.

البيلاوى، حسن (٢٠٠٤): المعليير القومية للتعليم (الطموح والتحديات)، مؤتمر: آفاق الإصمالاح التريوى في مصر ٢٠-٣ أكتروير، ٣٩٩-٤٤٤، كلية التربية، جامعة المنصمورة بالتعاون مع مركز الدراسات المعرفية بالقاهرة.

الدهشان، جمال على و السيسى، جمال احمد (٢٠٠٥): أداء رؤساء الاقسام الأكاديمية المسئولياتهم المهنية وعلاقته برضاء أعضاء هيئة التتريس عن عملهم، موتمر: تطوير أداء الجامعات العربية في ضوء معليير الجودة الشاملة ونظم الاعتماد،١٨٨-١٩٩ ديسمبر، ٢٩-٢٥، مركز تطوير التعليم الجامعي، جامعة عين شمس، القاهرة.

السلمى، على (٢٠٠١): إدارة الموارد البشرية الإستراتيجية، دار غريب، القاهرة.

السيد، إسماعيل محمد (٢٠٠٠): الإدارة الإستراتيجية مقاهيم وحالات تطبيقية، المكتب العربسي الحديث،الإسكندرية.

الشخيبي، على السيد (٢٠٠٤): المشاركة المجتمعية في التعليم العلموح والتحديات، مؤتمر: أفاق الإصلاح التربوى في مصر،٢-٣ أكتوبر، ٢٧٨٨-٢١٦، كلية التربية، جامعة المنصورة بالتعاون مع مركز الدراسات المحرفية بالقاهرة.



الصاوى، محمد وجيه (۲۰۰۰): كليات التربية ودور البحث التربوى فى خدمة المجتمع فى ضوء ثورة المعلومات، مؤتمر: دور كليات التربية فى إصلاح التعليم فى مصر ٢١-١٣ نوفمبر، ٤٨١-٧٢٥، كلية التربية، جامعة المصورة بالتعاون مع مركز الدراسات المعرفية بالقاهرة.

العارف، نادية (٢٠٠٧): الإدارة الإستراتيجية، الدار الجامعية، الطبعة الرابعة، القاهرة.

العجمى، محمد حسنين (٢٠٠٧): المشاركة المجتمعية والإدارة الذائيسة المدرسة، المكتبسة العصرية، المنصورة.

المهدى، مجدى صلاح طه (٢٠٠٥): المرجعية الأمريكية للإصلاح وانعكاماتها على الواقسع التربوى في مصر (درامة تحليلية نقدية )، مؤتمر: دور كليات التربية في إصلاح التعليم في مصر ٢١-١٣ نوفمبر، ٧٧٧-(٣٤) كلية التربية، جامعة المنصسورة بالتعاون مع مركز الدراسات المعرفية بالقاهرة.

ألنبرى، أمين مخمد (٢٠٠٧): الاعتماد الأكاديمي و إدارة الجودة الشاملة في التعليم الجسامعي، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة.

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، (٢٠٠٨): مفهوم ومبادىء ضمان جــودة التعلــيم والاعتماد، الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، القاهرة.

جامعة عين شمس، مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد (٢٠٠٧) تقرير النقييم الذاتي السلوى للكلية، مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد، القاهرة.

جامعة عين شمس، كلية التربية (أ ٢٠٠٧): التقرير السنوى لكاية التربية للعام الجامعي ٢٠٠١-

المجلد الرابع عشر—

410

- جاسعة عين شمس، كلية التربية (ب٢٠٠٧): تقرير عن إنجازات إدارة العلاقات التقافيـة العــام الجامعي ٢٠٠١–٢٠٠٧، إدارة العلاقات الثقافية، القاهرة.
- جامعة عين شمس، كلية التربية (ت٢٠٠٧): تقرير عن إنجازات إدارة رعاية الشباب و إتحاد الطلاب العام الجامعي ٢٠٠٦-٢٠٠٧، إدارة رعاية الشباب و إتحاد الطلاب، القاهرة.
- جامعة عين شمس، كلية التربية (ج ٢٠٠٧): تقرير عن إنجاز انت مركز تطوير اللفــة الإنجليزيــة للعام للجامعي ٢٠٠٢-٢٠٠٧، مركز تطوير اللغة الإنجليزية، القاهرة.
- جامعة عين شمس، كلية التربية (ح٢٠٠٧): تقرير عن إنجازات مركز الإرشاد النفسسي للعام الجامعي ٢٠٠١-٢٠٠٧، مركز الإرشاد النفسي، القاهرة.
- جامعة عين شمس، كلية التربية (خ٧٠٠٧): تقرير عن إنجاز ات نادى اليونسكو للعسام الجسامعي ٢٠٠١-٧٠٠٧، نادى اليونسكو، القاهرة.
- جمهورية مصر العربية (٢٠٠٦): قاتون رقم ٨٦ لسنة ٢٠٠٦، الجريدة الرسمية، (٢٢) الهيئــة العامة لشئون المطابع الاميرية، القاهرة.
- جمهورية مصر العربية (۲۰۰۷): قانون رقم ۱۵۵ لسنة ۲۰۰۷ المعدل بالقانون رقم ۱۳۹ لسنة ۱۹۸۱: ا<u>لجريدة الرسمية</u>، (۲۰) الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية، القاهرة.



جورج، جورجبت دميان (٢٠٠٤): المشاركة المجتمعية في شئون التعليم الطمـوح والتصـديات، مؤتمر: آفاق الإصلاح التربوى في مصر، ٢-٣ أكتوبر، ٢٦١- ٢٨٥، كلية النربية، جامعة المنصورة بالتعاون مع مركز الدراسات المعرفية بالقاهرة.

خضر، محسن (٢٠٠٨): مستقبل التعليم العربى بين الكارثة والأمل، الدار المصمرية اللبنانيسة، القاهرة.

حجى، احمد إسماعيل (٢٠٠٥): تطوير كليات التربية، مدخل الأداء دورها في نطوير التطيم، مختى المدرورة التطيم، مؤتمر: دور كليات التربية في إصلاح التطيم في مصر ٢١-٣٠<u>١ اسوامبر، ١٦-٣٠</u> كلية التربية، جامعة المنصورة بالتعاون مع مركز الدراسات المعرفية بالقاهرة.

زاهر، ضياء الدين (١٩٩٣): تعليم للكبار منظور استراتيجي، مركز ابسن خلــدون للدراســـات الانمائية، القاهرة.

زاهر، ضياء الدين (٢٠٠٠) جامعاتنا العربية في مطلع الألفية الثالثـة (تصديات وخيـارات)، المكتنة الإكلامية، القاهرة.

زاهر مضياء الدين (٢٠٠٣) التعليم العربي وثقافة الاستدامة، المكتبة الاكاديمية، القاهرة.

زاهر، ضياء الدين (٢٠٠٥): المكون المعرفي التعليمي كقاطرة للتعية، في عصادة الدراسات الجامعية العامة، مقاهيم ودراسات في التعية، الجامعة العربية المفتوحة، القاهرة.

شرق، محمود احمد على (۲۰۰۰): تكوين عضو هيئة التسديس تكايسات التربيسة ودوره فسى الإصلاح التربوى، مؤتمر: دور كليات التربية في إصلاح التعليم في مصسر ۱۲
۱۳ نوفمبر، ۱۳ ۱-۱۷: کلیة التربیة، جامعة المنصورة بالتعاون مسع مركسز الدر اسات المعوفة بالقاهرة.

YTY

المجلد الرايع عشر-

عابدين، محمود عباس (٢٠٠٣): قضالها تخطيط التعليم واقتصادياته بين العالمية والمحلية، الدار المصرية اللبنائية، القاهرة.

على، مىعيد إسماعيل (٢٠٠٥): رسالة كايات التربية الثقافية، مؤتمر: دور كلبات التربيسة فسى إصلاح التعليم في مصر ٢١-١٢ نوفمبر، ٣٤٥-٢٧٢، كايسة التربيسة، جامعسة المنصورة بالتعاون مع مركز الدراسات المعرفية بالقاهرة.

على، سعيد إسماعيل (٢٠٠٦): التطور الحضارى للتربية، الرشد، المملكة العربية السعودية.

على، سعيد إسماعيل (٢٠٠٨): جامعات تحت الحصار، عالم الكتب، القاهرة.

عمار، حامد (١٩٩٥): من همومنا التربوية، الدار العربية للكتاب، القاهرة.

عمار، حامد (١٩٩٨): تحو تجديد تربوى وثقافي، الدار العربية للكتاب، القاهرة.

عمار، حامد (١٩٩٩): في التنمية البشرية وتعليم المستقبل، الدار العربية الكتاب، القاهرة.

عمار، حامد (٢٠٠٣): في أفاق التربية العربية من رياض الأطفال للي الجامعة، الدار العربيــة الكتاب، القاهرة.

عمار، حامد (٢٠٠٥): السياق التنريخي لتطوير التعليم المصري، مشاهد من الماضي والحاصر والمستقبل، مكتبة الدار العربية الكتاب، القاهرة.

عمار، حامد (۲۰۰۱) الإصلاح للمجتمعي: إضاءات نقاقية و اقتضاءات تربوية، الدار العربيسة الكتاب، القاهرة.

عمار، حامد (ب٢٠٠١): مواجهة العوامة في التعليم و الثقافة، اليهيئة المصرية العامة الكتـــاب، القاهرة.



د. صفاء شحاتة العدد ٥١ – يوليو ١٠٠٨

عمار ، حامد (۲۰۰۷): نقافة الحرية و الديمقراطية، بين أمال الخطـــاب و ألام الواقـــع، الـــدار العربية للكتاب، القاهرة.

- عوض، محمد أحمد (٢٠٠١): الإدارة الإستراتيجية، الأصول والأسس العلمية، الدار الجامعية، القاهرة.
- غنايم، مهنى (٢٠٠٤): قصة المعايير القومية التعليم الماذا..؟ وكيف..؟، مؤتمر: أفاق الإصلاح

  التربوى في مصر،٢٠٣ أكتوبر، ٣٢٩-٢٩٩، كلية التربية، جامعة المنصورة

  بالتعلم ن مم مركز ألد (سات المعرفية بالقاهرة.
- غنايم، مهنى محمد ايراهيم (٢٠٠٥): البحث التريوى فى خدمة المجتمع العربى، موتمر: دور كليات التربية فى إصلاح التعليم فى مصر ٢١-١٣ نوفمير، ٢٩٤-٤٧٧، كلية التربية، جامعة المنصورة بالتعلون مع مركز الدراسات المعرفية بالقاهرة.
- فرید مان، توماس ل. (۲۰۰۰): السیارة ایکساس و شجرة الزیتون، محاولــــة الفهـــم العولمــــة، ترجمة: نیلی زیدان، الدار الدولیة النشر و التوزیع، القاهرة.
- قمبر، محمود (۲۰۰۰): دوركليات التربية في بناء المعرفة التربوية وإنتاجها وتحديثها، م<u>ـــؤتمر:</u> دور كليات التربية في إصلاح التعليم في مصــــر <u>۲۲-۱۲ نـــوفمبر، ۳۷۰-۲۲۱؛</u> كلية التربية، جامعة المنصورة بالتعاون مع مركز الدراسات المعرفية بالقاهرة.
- محمود، حسين بشير (٢٠٠٥): دور كليات التربية في إصلاح التعليم فسي مصدر الواقع التحديات- الطموح، مؤتمر: دور كليات التربية في إصلاح التعليم في مصر ١٢١٣ نوفمبر، ٦٣-١٠٠ كلية التربية، جامعة المنصورة بالتعماون مسع مركسز
  الدر اسات المعوفية بالقاهرة.

الجك الرابع عشر----

1 779

مدكور، على أحمد (٢٠٠٣): التربية وتقافة النكنولوجيا، دار الفكرالعربي، القاهرة.

مركز الخبرات المهنية للإدارة (بمبك) (٢٠٠٥): التخطيط الإستراتيجي، هل يخلو المستقبل مسن المخاطر؟، الإشراف العملى: عبد الرحمن توفيق، الطبعة الثانية، مركز الخبــرات المهنية للإدارة (بمبك)، القاهرة.

نقابة المعلمين (٢٠٠٨): الموسوعة التربوية، المعلم . . والتعليم العصسرى، نقابـــة المعلمسين, القاهرة.

وزارة التربية والتعليم (٢٠٠٣): المعايير القومية للتعليم في مصدر، وزارة التربيـة والتعلم، القاهرة.

وزارة التربية والتعليم (٢٠٠٧): الخطة الاستراتيجية القومية لإصلاح التعليم قبل الجامعي فسي . مصر، نحو نقلة نوعية في التعليم، وزلرة التربية والتعليم، القاهرة.

Ali Riza Erdem (2007): "Strategic planning at the states education institutions serving "open and distance education" which are of nonprofit concern" Turkish Online Journal of Distance Education-TOJE, volume 8, number 1, 174-190.

Bailey, A. and Johnson, G. (1997): "How Strategic Develop in Organization", In Preedy, A., Glatter, R. and Levacic, R. (eds.) Educational Management: Strategy, Quality and Resources 183-193, Open University Press, Buckingham.

- Baterman, T. S. and Snell, S. A. (2007): Management Leading and Collaborating in a Competitive World, Seven Edition, McGrw-Hill International Edition, United States.
- Boone, L. E. and Kurtz, D. L. (2005): Contemporary Business. South-Western, United States.
- Brauchle, P. E. and Schmidth, k. (2004): "Contemporary Approach for Assessing Outcomes on Training Education, and HRD Programs", <u>Journal Industrial Teacher Education</u>, volume 41, Number 3, 1-17.
- Carlise, Y. (2002): Strategic Thinking and knowledge Management. In Mazzucato, A. (ed.) <u>Strategy for Business.</u> SAGE, London.
- Chinowsky, P. S. and Meredith, J. E. (2000): Strategic Corporate

  Management for Engineering. Oxford University Press,
  Oxford.
- Daft, R. L. (2000): Management. 5th Edition, The Dryden Press, New York.
- Davies, B. and Ellison, L. (2003): "Strategic Analysis: Obtaining the Data and Building a Strategic View", In The Open University (ed.)

  Strategic Leadership and Educational Improvement. SAGE,
  London.

I (YY)

- DeNisi, A. S. and Griffin, R. W (2005): Human Resource Management.

  Second Edition, Houghton Mifflin Company, New York.
- Dess, G. G., Lumpkin, G. T. and Taylor, M. L. (2004): Strategic

  Management, Text and Cases. Irwin, New York.
- Dessler, G. (2005): Human Resource Management. 10<sup>th</sup> Edition, Pearson, prentice Hill, New Jersey.
- Drodge, S. and Cooper, N. (1997): "Strategy and Management in the Future Education Sector", In Preedy, A., Glatter, R. and Levacic, R. (eds.) Educational Management: Strategy, Quality and Resources 205-217. Open University Press, Buckingham.
- Foskett, N. (2003): "Strategy, External Relations and Marketing", In The

  Open University (ed.) <u>Strategic Leadership and Educational</u>

  Improvement. SAGE, London.
- Ful'an, M. (2003): "Planning, doing and coping with Change", In The Open University (ed.) <u>Strategic Leadership and Educational</u> Improvement SAGE, London.
- George and Jones, (2006): Contemporary Management Creating Value in

  Organization. Fourth Edition, McGrw-Hill International
  Edition, United States.

- Griffin, R. W. (2005): Management. 8th Edition, Houghton Mifflin Company, New York.
- Hannagan, T. (1995): Management, Concept and Practices. Pitman, London.
- Heizer, J. and Render, B. (2006): Operations Management. Eighth Edition, Prentice Hall, New Jersey.
- Heracleous, L. (2003): Strategy and Organization, Realizing strategy
  Management. Cambridge University Press, Cambridge.
- Johnson, G. and Scholes, K. (2003): "Understanding Strategy Development", In The Open University (ed.) <u>Strategic</u> <u>Leadership and Educational Improvement</u>. SAGE, London.
- Mello, J. A. (2002): Strategic Human Resource Management. South-Western, a division of Thomson Learning, USA.
- National Audit Office (1997): "Linking Strategic planning with the Budgetary Process", In Preedy, A., Glatter, R. and Levacic, R. (eds.) Educational Management: Strategy, Ouality and Resources 194-204, Open University Press, Buckingham.
- Noe, R. A. & Hollenbeck, J.R. & Gerhart, B. & Wright, P.M. (2006): Human Resource Management, Gaining a Competitive Advantage. Fifth Edition, McGraw-Hill, New York.

1 Line

- Porter, M. E. (2002): What is Strategy? In Mazzucato, A. (ed.) <u>Strategy for Business</u>. SAGE, London.
- Randolph, L.H. and Systems, O. D. (2006): "Leadership Through
  Partnership: A Collaborative, Strength-Based Approach to
  Strategic Planning" Paper Presented at the Academy of Human
  Resource Development International Conference (AHRD)
  Columbus, oh Feb 22-26, 1081-1088.
- State board of H.E. (2005): Creating a University System for the 21<sup>st</sup>

  Century, Strategy Plan 2005, North Dakota University system,

  Dakota.
- The Research and Planning Group for California Community Colleges
  (RP/CSS)(2005); Environmental Scan: a Summary of Key
  Issues Facing California Community College Pertinent to
  Strategic Planning Process. Center for Student Success,
  California.
- Weindling, D. (1997): "Strategic planning in Schools: some Practical Techniques", In Preedy, A., Glatter, R. and Levacic, R. (eds.)
  <u>Educational Management: Strategy, Quality and Resources</u>
  218-233. Open University Press, Buckingham.
- Wheelen, T. L. and Hunger, J. D. (1998): Strategic Planning and Business Policy, Entering 21st Century Global Society. Sixth Edition, Addison-Wesley, New York.





# نحو استراتيجية لإصلاح التعليم في الوطن العربي من اجل تعايش الثقافات (منظور استشرافي مستقبلي)

د فاطمة الزهراء سألم\*

#### الحاجة إلى استراتيجية للإصلام

أثبتت نظريات النمو الاقتصادي التي انتشرت منذ كتابات بول رومر وروبسرت لوكاس في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي أن التعليم استثمار فسي رأس المسال البشرى، ذلك أن التعليم هو الركيزة الأساسية لأي نقدم تكنولوجي داخل المجتمع يعتمد على عقول وطنية ترفع من إنتاجية عناصر الإنتاج الثلاثة (العمل سرأس المسال الأرض)، ذلك أن الرصيد الخبري والأخلاقي والنربوي والمعرفي والثقافي والأبديولوجي الذي يكرسه التعليم، ينتج نماذج إيجابية وفعالة داخل المجتمع تساهم في نهضته ورفعسة شأنه (التقرير الامتراتيجي العربي، ٢٠٠١-٢٠٠٧، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: ٤٥٧).

ولما كان الإصلاح اتجاهاً وفلسفة وفعلاً، ونظاماً مجتمعياً عاماً تكون له ميادينــه وآفاقه الذي تتعدد بتعدد الحياة المجتمعيـة والثقافيــة (إســماعيل، ٢٠٠٧، ١٠٠)، فــإن الإصلاح التربوي بات ضرورة حياة من أجل فهم السياق المحيط بــالمجتمع، وضــرورة العمل على إعادة هيكلة البني المجتمعية بداخله من خلال التعليم، حيث أن تجديد وإصلاح الخطاب التربوي، يساهم بالتالي في إصلاح البنية المجتمعية بكافة مداخلها المتنوعة مسن تقافية واجتماعية واقتصادية وسياسية ودينية وبالنظر إلى النظام التربوي التائم بما في ذلك النظام التعليمي ومناهجه، وذلك من خلال إجراء الدراسات التقويميــة اللازمــة لعمليــة

<sup>&</sup>quot; مدر س بكلية التربية - جامعة عين شمس - قسم أصول التربية.

الإصلاح، نجد أن النظام التربوي بحوى العديد من التكوينات والمفاهيم المغلوطة، والتسى حملها منذ آلاف السنين من التراث الاستعماري والتعميمات الخاطئة عن الآخسر، وعسن المجتمعات الغربية التي قد لا تستند إلى أدلة مقنعة لتصديقها، أو التسليم بها، وإنما جساء التسليم بها في السلف السابق من باب الكسل الفكرى، وإيثاراً لعدم إعمال العقل.

ومن ثم بات من المؤكد الاستناد إلى استراتيجية لإحراز تحول ندريجي وشمامل في النموذج التربوى يستهدف كافة عناصر العمليات التربوية والنظم ومخرجات المتعلم، ونموذج المعلم والإدارة التربوية .

#### المنعجية المستخدمة

سيتم الاستعانة بالمدخل الاستراتيجي ذي البعد المستقبلي الذي يقوم على :-

-: (Giles, 1997, 12-14) للتخطيط الاستراتيجي ( SWOT مدخل -١

- SWOT Analysis
- > Strengths نواحي القوة
- Opportunities >
- ➤ Weaknesses أوجه القصور
  - Threats >

٢- طرح العديد من السيناريوهات المستقبلية والتي من أهمها (على ٢٠٠٦،
 ٢٣٣، ٢٢٧):

- \* السيناريو المرجعي
- سيناريو الذولة الأصولية
- سيناريو الليبرالية الجديدة
  - \* سيناريو المجتمع المدنى

وتستند أوليات التخطيط الاستراتيجي، في عمليات الإصلاح التعليمي على تحليل الوضع الراهن للتعليم، ودراسة التحديات العالمية المعاصرة التي تقف حجر عشرة أمسام الارتقاء بالتعليم، ثم استشراف مستقبل التعليم العربي من خلال إمكان تفعيل الاستراتيجية التي سيتم طرحها، من خلال السيناريوهات البعيلة.

ومن ثم بمكن تحديد معالم الاستر اتبجية من خلال المداخل الرئيسة التالية:--

# المدخل الأول: الوضعية الراهنة للتعليم في العالم العربي

لم تترك العولمة مجالاً بغير لخنراق، فقد تمكنت من كافة الميادين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والتعليمية والدينية، القنت الذاتية الثقافية وتقضى على معالم الهوية الثقافية، الأمر الذي عمق أزمة الشعوب والمجتمعات العربية ووضعتها فى تحد حقيقى مع متطلبات العولمة، وما تغرضه من تغييرات جذرية فى شكل وبنية شمعوب العالم أجمع .

ولعل الأمر يكون عسيراً بالنسبة لدول العالم الثالث أكثر من الدول المتقدمة، ذلك لفقدانها المقومات الأساسية والإمكانات المادية والبشرية المؤهلة التغيير والتنمية

المجلد الرابع عشر ---

والتواجد الفعلى على ساحة التنافس العالمية، والتي فرضتها العولمة بعد هزيمــة العــراق عام ١٩٩١، وعقد مؤتمر مدريد الذي أعلن عن التغيير الاقتصادي الجديد الهيمنة علــي الشرق الأوسط، وفتح قفوات القتصادية وتجارية الشركات متعــددة الجنسـيات الاختــراق اقتصاد الدول العربية والسيطرة على النفط، والتحكم سياســياً فــي المــوارد والمنتجــات الاقتصادية، وأضحى التطبيع مع إسرائيل بمثابة جواز المرور للسماح للدول العربية فــي المشاركة بنصيب في الإقتصاد الرأسمالي العالمي .

وقد عانت الكثير من الدول العربية الكثير من عصور التخلف والاستعمار والتنبعية السياسية والفكرية والثقافية، كما تبع ذلك الكثير من النظم ذات الطابع المركزي الرسمى الذى استلزم بالضرورة إعادة إنتاج التخلف والتبعية، الذى بات لردح من الزمن القدر المحتوم لماتيميانية .

وتعد الأرمة الاقتصادية السياسية التي يعايشها العالم العربي جزءا رئيسيا مسن أرمة إمنزيالية عالمية، بمعنى أن الاستعمار لا يستطيع أن يمهل حركة التحرر والشورة في العالم العربي، مثاما تمكنت في العالبق من مواجهة الانظمة التقدمية في أمريكا الملاتينية، أما القطاع الآخر، قطاع الشرق من اليابان إلى المغرب، أي آسيا والعالم العربي باذات فلا تتمهل معه، وهذا يرجع لعوامل عدة الهدف منها سيطرة الحضارة الغربية على شعوب وقوميات الشرق، وأيس نهب مواردها الاقتصادية فقط، وقد تجلت هذه الظهاهرة مذ الحروب الصليبية ثم الموجات الاستعمارية التقليدية، وإنشاء (مملكة القدم ) في فلسطين، وأخيراً الأرمة الإمبريالية في العراق وليران وموريا ولبنان.

 المنطقة السامية من النشاط التي تحوى كل الممارسات الأيديولوجية المتعلقة بالوصف والاتصال والتمثيل، فهي كما يصفها إدوارد سعيد في مؤلف ( التقافة والإمبريالية ) " الثقافة هي خزين كل مجتمع بأفضل ما عرف وفكر فيه ".

على هذا النحو بمكن أن تصير الثقافية إمبريّاليــة ( Said, 1993, 87-89 ) بمعنى توريث الإمبريالية حيثما تكون أبداً، في نوع من المجال الثقافي العام إضافة إلـــي الممارسات السياسية والأيديولوجية والاقتصادية والاجتماعية المحددة .

ومن خلال هذا المعنى أصبحت عملية (توحيد العسوق) بقصد التنمية، عملية لمبريالية ثقافية، الهدف منها نمو اقتصادى بلا نهاية بمعدلات متسارعة كما هو الحال في ليتاج الأملحة، أو المخدرات بكافة صورها المتنوعة، هذا فضلاً عن المجاعة والبطالة و اليات الاستبعاد، وبالتالي تعاظم دور الأدوات التي وفرت الهيمنة على كل مسن الطبيعة والبشر، إذ ولد (توحيد السوق) نوعاً من الإستقطاب المتزايد المفتة الغنية المصاربة التي قد تمتهن أساليب المافيا، وقد كان ذلك لأقلية محدودة العدد، في مقابل اليوس والشقاء الذي تعيش فيه الأغلبية، الأمر الذي يزيد من الهوة بين الفقراء والأغلياء.

ولم تكن التربية بمعزل عن هذه الأحداث والسجالات الواقعة بسين دول العالم النامى والمنقدم، إذ تشير النقارير العالمية لحقوق الإنسان إلى أن تدنى مستوى التعليم وتخلى مؤسسات التربية عن أداء أدوارها المنوطة بها في الحفاظ على بنية المجتمع وشرائحه الثقافية، وإزالة الأمراض الإجتماعية والخاقية والثقافية هو ما آل بالمجتمعات العربية إلى ما هي عليه الآن من أزمات وقلة وعي وحيلة وحروب وفتن وهيمنة مسن الدلخل ومن الخارج، وتقشى حالة اللاقعل وقتر القدرة على العمل والإنجساز، وانتشار

المجلد الرابع عشر –

الفساد وأعمال التخريب، حيث لامحاسبية ولا جزاء نتيجة لغيبة المرجعية الدينية والخلقية والثقافية (على، ٢٢٩١٩٩٩– ٢٣).

# ويمكن توضيح الأهداف الإنمائية الثمانية للالفية الجديدة فيما يلى:

- ١- القضاء على الفقر المدقع والجوع: تخفيض عدد الأشخاص الذين يعبشون على أقلل من دولار واحد في اليوم بنسبة النصف . تخفيض عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع بنسبة النصف .
- ٢- تحقيق التعليم الابتدائي الشامل : ضمان إتمام الأولاد والبنات على السواء للمرحلـــة
   الدراسية الابتدائية .
- ٣- تشجيع المساواة بين الجنسين وتمكين النساء من أسباب القوة : إزالـــة الفــروق بـــين
   الجنمين في كافة المراحل التعليمية .
- 3- تخفيض معدل وفيات الأطفال: تخفيض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة بنسسبة التلثين .
  - ٥- تحسين صحة الأمهات: تخفيض معدل وفيات الأمهات بنسبة ثلاثة أرباع.
- ٣- مكافحة فيروس ومرض الإينز والملاريا والأمراض الأخرى: عكس مسار لتتشار فيروس ومرض الإينز .
- ٧- ضمان استمرارية البيئة: دمج التتمية المستدامة في السياسات القطرية وعكس مسار فقدان الموارد البيئية - تخفيض عدد الأشخاص الذين لا يحصلون على مياه الشرب بنسية النصف - إيخال تحسينات هامة على حياة ما لا يقل عن مائة مليون شخص من سكان الأحياء الفقيرة.

 ٨- إقامة شراكه عالمية من أجل النتمية : زيادة المساعدات الإنمائية الرسمية . وزيـادة فرص الوصول إلى الأسواق .

#### مضمون الأهداف :

يتضح من العرض السابق أن الأهداف الثمانية الإثمانية الألفية الجديدة تنضمن جميع المجالات السيامية والاجتماعية والصحية والتعليمية والتعمية، إلا أنه يبقى البعمد الاقتصادى والإمكانات المادية التى تسعى إلى تحقيق هذه الأهداف الثمانية، مع الانتباه إلى أن التمويل الأجنبي الرسمى وغير الرسمى قد تكون له أهداف أخرى غير مباشرة مسن وراء عمليات التعمية، وهل سيعطى مساحة أكبر من التمكين لدول المركز على حساب دول الهامش ؟ وهل ستقضى عمليات التتمية المستدلمة ذات التمويل الأجنبي على الفقر والمعاناة والجهل والتخلف والمرض في آسيا وأفريقيا ؟ !

الحق أن فقر القدرة أوسع مدى وتأثيراً من فقر الدخل، كما أن المعونات الأجنبية والتمويلات يمكنها القضاء على فقر الدخل، ولكن فقر القدرة لا يتحقق إلا من خلال إرادة تسعى إلى الكشف عن المجهول، واستغلال الطاقات الكامنة، وإعدادة تسدوير المنتجات الكثر إيداعية، ولكثر انتشاراً ورواجاً لمنافسة السوق العالمية، وهذا على سبيل المثال ما يحدث في الصين والوابان، وتجربة الهند ليست ببعيدة، وكذا كوريا الجنوبية وتايوان، وهونج كونج، وسنغافورة، وتاولائد ويلدانا أخرى في شسرق وجنوب شرق أسيا حققت نجاحاً كبيراً في سبيل توميع نطاق الغرص عن طرياق إيجاد خلفيسة

741

اجتماعية مساندة، وعلى كفاءة كبيرة، بما في ذلك مستويات تعلم الكتابة والقراءة والحساب والتعليم الأساسي، ثم الرعامية الصحية واستكمال الإصلاح الزراعي، وغير ذلك .

... تأسيساً على ما سبق، نجد أن طبيعة الفقر قد تغيرت، والتركيل على فقر الدخل هو أقل حدود الفقر، إذ تتعدد حدود الفقر على ضوء الحياة التى يمكن النساس عملياً أن يحظوا بها، لذا فإن توسيع نطاق القدرات البسرية يتطابق مباشرة مع هذه الاعتبارات الأساسية، ومن خلال تعزيــ القدرات البسرية وتوسيع الأشطة الإنتاجية، واكتساب القدرة، وهذه الرابطة بين فقر الإبخل وفقــ القــدرة تتشئ علاقة مهمة غير مباشرة تساعد من خلالها عملية تحسين القدرة بشكل مباشر وغير مباشر وغير مباشرة تساعد من خلالها عملية تحسين القدرة بشكل مباشر وغير مباشرة تساعد من خلالها عملية تحسين القدرة بشكل مباشر وغير مباشر حمياً، على إثراء الحياة الإنسانية وجعل مظاهر الحرمان البشرى أكثر نــدرة واللل حدة (المترجع السابق).

المدخل الثانى: التحييات والمتغيرات العالمية المعاصرة التى تقف حجر عثرة إمام النعوص بالتعليم .

١- تحدى الأمن المجتمعي

٧ - تحدى التعزةُ

٣- تحدى القدرة

# أولاً- تحدي الأمن المجتمعي

ليس أدل على ما يعيشه العالم اليوم من أزمات القتصادية واجتماعية ومياسية وصحية من تهديد للأمن القومي والمجتمعي، إذ يشير علماء الاقتصاد والسياسية الاقتصادية إلى نزايد معدلات البطالة، وتفاقع اللامعاواة خاصة مع نتامي التجارة الحسرة



بمناى عن سوق العمل، وذلك حتى في الدول المنضوية تحت رايسة (منظمسة التعساون الاقتصادي والتتمية) (OECD)، ترتفع نسبة البطالة بنحو موازن لنمو التجارة العالمية، إذ ارتفعت النسبة في دول ( منظمة التعاون الاقتصادي والتتمية ) من حوالي سبعة ملايين عامل في حدود عام ١٩٧٠ إلى حوالي ٨٦ مليون مواطن عاطل عن العمل عام ٢٠٠٠، وبشير تقرير التتمية البشرية لعام ٢٠٠٦ إلى أن نسبة تدنى مستوى التعليم في دول العالم النامي ترتبط بفكرة تهديد الأمن البشري والمواطنسة والعدالمة الاجتماعيسة، إذ تشمير الاحصائيات إلى أن هناك ما يقرب من ١٠١ بليسون شخص في الباسدان الناميسة لا يستطيعون الحصول على الحد الأنني من المياه النظيفة، وتبلغ التغطية أدني معدلاتها في، أفريقيا جنوب الصحراء (تقرير النتمية البشرية ٢٠٠٦، ٥) وعلى الرغم من المناداة بالتنمية، والتنمية المستدامة وتفعيل الموارد المادية والطاقات البشرية لخدمة عمايسات التتمية بأشكالها المختلفة، إلا أن الفقر وضعف العوارد وقلة السدخل والجهل والمسرض يزداد بمعدلات سريعة خاصة في دول العالم النامي، أي أن التقدم المحرر فسي مجال التمية البشرية لم يولكب النقدم المحرز في تخفيض أعداد الفقراء نتيجة العيش على أقسل من دولار واحد في اليوم (صن ٢٠٠٤ مرجع سابق، ١١٤-١١٦).

ويشير دليل حالة المستقبل لعام ٢٠٠٦، أن مرض لقاونزا الطيور قد انتشر في أكثر من ٥٠ دولة، وقد أكدت منظمة الصحة العالمية (WHO) في يولية ٢٠٠٦ وجـود ٢٢٨ حالة إصابة بشرية بمرض القاونزا الطيور في ٩ دول، وحدوث ١٣٠ حالة وفاة، ويسمح بحدوث تغيرات جينية في فيروس القاونزا الطيور H5NI بانتقال المرض مـن إنسان لأخر، وحينئذ قد يموت ٢٥ مليون فرد، مع حدوث آثار خطيرة بالنسبة لخطوط الطيـران والسياحة والقطاعات الاقتصادية الأخرى (جاين، و جودرن ٢٠٠٦)

ومما يشكل خطورة حقيقية على الأمن المجتمعي هو انساع الفجوة الرقمية والتي من أهمها الفجوة العلمية والتكنولوجية، الفجوة التنظيمية والتشريعية وفجوات الفقر مشل فجوة الغذاء والمأوى والرعلية الصحية والتعليم والعمل، وفجوات البنى التحتية بسبب غيلب السياسات، وعدم توافر شبكات الاتصالات والقصور في تأهيل القوى البشرية، ومن ثم تعد الفجوة الرقمية فجوة الفجوات، أو الفجوة الأم التسى تعملق الهلوة بسين الفقراء والأغنياء، وتحمل في جنباتها بذور التخلف المجتمعي (على و حجازي، ١٣، ١٣، ١٣).

تستدعى عمليات التمية توافر قدر كبير من الاستقرار والأسن السداخلى في المجتمعات التي تشهد عمليات التتمية، إلا أن واقع الحال ينذر بغير ذلك، وأن عمليات التمية وعمليات الأمن الداخلى والخارجي تصيران في اتجاهين متضادين، في حسين أن عمليات التتمية تتمو نحو استغلال الموارد والطاقات البشرية والمادية، نجد قصسور الأمن الداخلي والخارجي، وانتشار عمليات التخريب والإرهاب والفساد والمحسوبية والرشوة وسوء الإدارة والأخلاق، يعوق عمليات التتمية والأهداف الإثمانية تصبح بعيدة المنال، ومن الصعب تحقيقها في ذلك المحيط غير الصالح لنموها وازدهارها (جائين

# ثانيا: تحدى الندرة

يتزايد عدد سكان العالم الذى يبلغ ٦,٥٣ بليون نسمة بنسبة ١,١٤ %، وقد يزداد عدد السكان بمقدار ٢٠١ بليون نسمة أخرى بحلول عام ٢٠٥٠ ليصبح العدد الإجمالي الجديد لسكان العالم ٥,٥ بليون نسمة بحلول عام ٢٠١٠، وهنا يكون التساؤل كيف يمكن تحقيق النوازن بين النمو السكاني والموارد ؟ (السيد، ٢٠٠٠، ٣٣-٣٣).

إنه مع اطراد النمو السكاني بشكل متسارع، مع بقاء الموارد كما هي، يحدث ما يسمى بالندرة، وتعنى عدم كفاية الموارد الطبيعية مع الحلجات الأساسية للمجتمعات الإنسانية، وهذا ما يؤدى إلى الفقر في بعض المجتمعات على حساب مجتمعات أخرى .

وتؤثر ندرة الموارد على جميع مجالات الحياة والتي من أهمها التعليم، ويعسرف برنامج الأمم المتحدة للتنمية UNDP النقر (إن الفقر الإنساني هو أكثر من مجسرد فقسر الدخل، إنه إنكار أو رفض الاختيارات والفرص العيش في حياة مقبولة أو محتملة، أي أن الظروف المحيطة بالفرد هي الفقر سواء كانست هذه الظروف سياسية، اقتصادية، اجتماعية، صحية أو تعليمية، فإذا أدى الفقر إلى عدم القبول هذا فقد يسؤدى إلسى عسم الاندماج في المجتمع أو التكيف معه، وبالتالى عدم المشاركة في عمليات التنميسة وبنساء الوطن (تاك، ١٩٩٩، ٥٧٩).

ومما لاشك فيه أن تحدى الندرة يؤثر بشكل أو بآخر على حال التعليم في الوطن العربي، فنسبة الإتفاق على التعليم في سوريا ووفق إحصاءات عام ( ٢٠٠٠- ٢٠٠١)، ٢٣.٥٤ % بالنمية المتعليم الأولى، و ٢٢,٢١% التعليم الابتحديث، و ٢٤,٦١% التعليم الثانوي، وفي المغرب بلغت النسبة في التعليم الأولىيي ١٨,٢٥ % والابتحداثي ٢٨,٧٦% والانتحداثي ٢٨,٧٦%

المجلد الرابع عشر -----

وإذا كان المشهد الحالي يشير إلى تدنى نسبة الإنفاق على التعاديم فى معظم الدول العربية، فإن هذا يشير إلى أن إمكانية خوض هذه الدول معركة النتمية والنقدم فيسه الكثير من النساؤلات، ولا نأمل فيه الخير الكثير، ذلك لأن التعليم هو أساس النقدم والنتمية لأي مجتمع يستهدف النتمية المستدامة في كافة المجالات .

#### ثالثة تحدى القدرة

ونعنى به القدرة على الإنجاز والعمل في مجتمع العمل، فقد دلت الكثير من الدراسات المعنية بالتنمية البشرية على ضرورة العمل من أجل التنمية، وخاصــة تحديــد الفئة العمرية من سن ١٥: ٥٠ منة القادرة على الفعــل والإنتــاج (الفيلالـــى، ٢٠٠١).

ويرتبط مدك القدرة بمحك الندرة، حيث أن ندرة الموارد تؤثر بشكل أو بـــآخر على القدرة على القدرة على القدرة على القدرة على القدر على القدرة على القدرة على القدر على القداء المحل الكثير من الشباب الذين بقعون في الفئة العمرية ١٥: ٥٥ الــذين يســاهمون فـــي نيضة المجتمع وتقدمه.

وحسب تقرير أمجلس الوحدة الاقتصادية التابع الجامعة الدول العربية، صدر عام ٢٠٠٤، قدّرت نسبة البطالة في الدول العربية ما بين ١٥ و ٢٠. %.

وكان تقرير منظمة العمل الدواية قد ذكر في عبام ٢٠٠٣، أن متوسط نسبة البطالة في العالم وصل إلى ٦,٢%، بينما بلغت النسبة في العالم العربي في العام نفسه ١٢,٢.%

وتتزايد سنويا بمعدل ٣٣. وتنبأ التقرير بأن يصل عدد العاطلين في البلاد

العربية عام ٢٠١٠ إلى ٢٥ مليون عاطل. وما يجعل هذه القضية من أكبر التحديات التي تولجه المجتمعات العربية، هو أن ٢٠% تقريبا مــن ســكانها هــم دون ســن الخامســة والعشرين.

و و و المنظمة العمل العربية، في تقرير نشر في شهر آذار أن ٢٠٠٠ الوضع الحالي البطالة في الدول العربية بسالاً سوا بين جميع مناطق العالم دون منازع، وأنه التي طريقه لتجاوز الخطوط الحمراء ويجب على الاقتصادات العربية ضغ نحو ٧٠ مليسار دولار، ورفع معدل نمرها الاقتصادي من ٣٣ إلى 7 ، واستحداث ما لا يقل عن خمسة ملايين فرصة عمل سنويا، حتى تتمكن من التغلب على هذه المشكلة الخطيسرة، ويستم استيعاب الداخلين الجدد في سوق العمل، إضافة إلى جزء من العاطلين.

وأكد مشاركون في "المنتدى الاستراتيجي العربي" الذي عقد في دبي في كيانون الأول 
٤٠٠٪، أن على صناع القرار في العالم العربي، التخطيط لتوفير مبا بيجين ٨٠ و ١٠٠٠ 
مليون قرصة عمل حتى العلم ٢٠٠٠، حيث يبلغ حجم القوي العاملة في الوطن العربي 
حاليا ١٢٠ مليون نسمة، يُضاف إليها كل عام ثلاثة ملابيين و٤٠٠ ألف عامل. 
ويؤكد نقرير منظمة العمل العربية أنه لم تحد هناك ذول عربية محصنة ضد البطالة كما 
كان يعتقد قبل منزف، ويخاصة في دول الخليج العربي، حيث يبلغ معدل البطالة في السعودية .. اكبر هذه البلائن حجماً وتشغيلاً واستقبالاً الموافدين - نحو ١٥٠، وفي سلطنة 
عمان %17.2 ، وفي قطر ١١٠٦%، أما في باقي الدول العربية، فلا يختلف الوضع كثيرا 
(مركز الصباح للدراسات الاستراتيجية، مما ١٩٠٠٠) عال.

# المدخل الثالث التوجعات المستقبلية وآليات تفعيل الاستراتيجية

مع كل هذا والحال هذه، من الضرورى للتطلع إلى مستقبل أفضل يحسث علمى تخطى الأوضاع السلبية الراهنة في كافة المجالات المجتمعية الراهنة لاسيما التعليم المذى يعد ركيزة التنفية والنقدم داخل أي مجتمع.

من هنا يمكن طرح بعض السيناريوهات المستقبلية التالية لإصلاح التعليم :-

# أولأ السيناريو المرجعي

وهو ما يحدد التوقعات المستقبلية التعليم العربي وفقاً للإهاار المرجعي والأيسديولوجي الحاكم للمجتمع العربي، وما يعلنه من أوجهات، ومن ثم وفقاً لهذا الإطار يستم وضسع السيناريوهات التالية:-

- إن الإكتفاء بالنظريات الحالية في مجال التعليم، يستدعى بالضرورة إلوقسوف عنسد مرحلة معينة ليست هي الهدف النهاتي ولا تساهم في تطوير التعليم.
- إستعارة النظم العالمية للجودة والاعتماد في البني التعليمية العربية، أمر بحاجة إلى مراجعة وتقنين ذلك أن تغيير هيئة ومضمون التعليم بتطلب إعداد دراسات مستقبضة عن جيوى هذه النظم ومعاييرها في البني التعليمية العربية.
- لإن التعاظ على التراث الثقافي، يستهدف الحفاظ على اللغة، وما يحدث من طغيان
   للغات الأجنبية في المجتمعات العربية، والسياسة التعليمية يمهد إلى طمس معالم اللغة
   العربية مع تعاقب الأجيال .
- مع از دواد المطالبة بالحريات الأكاديمية داخل الجامعات العربية، من المتوقع زيادة
   إحكام سيطرة الدولة على أعضاء هيئات التدريس، وتضييق حرياتهم .

- تنامى النوسع فى الجامعات الخاصة والمدارس الخاصة بيؤثر بطريق مباشر أو غير
   مباشر على مستقبل الجامعات والمدارس الحكومية، وإلغاء فكرة مجانية التعليم.
- مع اهتمام معظم الدول العربية بالتنمية الاقتصادية، سينز ايد الاهتمام بالمشروعات الصغيرة المنتجة داخل المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية الأمر الذي يستلزم توسيع نطاق نثك المشروعات، والاهتمام بالنوعية قبل الكمية.
- مع الانفتاح على الثقافات الأخرى، سنتزايد نوعية التعليم الخاص الأجنبى المدرسي
   والجامعي، ولا يقتصر على البلدان الأمريكية والإنجليزيسة فحسب بسل الألمانيسة
   والفرنسية، ومن المحتمل العبرية لمضاً
- فكرة لحتكار الدولة لنظم النطيم المختلفة الرسمية وغير الرسمية مــن المحتمـــل أن تتراجع، مع التواجد القوى لرجال الأعمال، وعمليات الخصخصــــة التـــى تســربت بالفعل إلى مجالات التعليم المختلفة وخاصة الحكومية منها .
- أطروحة التعليم للجميع، والتميز من أجل البقاء معتبرز بشدة في السنوات القادمة، مع
   التنامي القوى للمشروعات ذات المنح والقروض الأجنبية، خاصة الممولة من البنسك
   التولي .



# الميتاريو المرجعي التعلق المنات المنات التعلق التعل

شكل رقم ( ٢ ) يوضح أبعاد السيتاريو المرجعي

#### ثانيا سيناريو الدولة الأصولية

ويعكس هذا السيناريو الرغبة في تديين المجال العلم، بما فيه التعليم وقضايا التربية، كما يرسخ صورة الدولة الدينية ونمط الخطاب الذي يمكن الاسترشاد به في العياة العامة.

ومن خلال هذا الطرح يتم وضع السيناريوهات التالية :-

- في إطار الرغبة في تديين المجال العام، فإن الحضور القوى للأصولية الدينية
   الإسلامية والمسيحية سيتجمد على الساحة السياسية.
- سيتم مراجعة مفهوم العلمانية في ظل التوغل الديني في الحياة الاقتصادية والسياسية
   والاجتماعية .
- في ظل الأوضاع السياسية القائمة في الوطن العربي، سيتطور شكل وتفسط الحسوار المتعلق بوضع الأقلية الدينية في المجتمع .
- من المحتمل أن يحدث صراع بين الأحزاب السياسية والجماعات الدينية خاصة فى
   القضايا الأساسية التى تتعلق بالمواطنة وتولى المناصب لغير المسلمين فى الدولة
   الإسلامية.
  - منه بزوخ قرى المؤسسات الإسلامية العالمية وبث تأثيرها المباشر في جيه جيه المجالات الاقتصادية والسياسية والتعليمية مثل الإيسسيسكو ( المنظمة الإسسلامية التربية والثقافة والعلوم) والتى تباشر فعالياتها من خال النسدوات والمسؤتمرات والمشروعات الاقتصادية، وبناء المدارس والجامعات الإسلامية وطرح العديد من القضايا السياسية على الفضائيات والإنترنت، وأيضاً المعهد العالمي الإسسلامي في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي تزليت أنشطته ومجهوداته في خدمسة المجتمع وتوظيف الدين الإسلامي في حل قضايا العصر، خاصة مع تزايد الوجود الإسسلامي في المجتمعات الأوربية.

المجلد الرابع عشر —

- كما توجد الأصولية الإسلامية في العالم الإسلامي، فإن هذاك ما يسمى بالأصولية المسيحية في أمريكا، والأصولية اليهودية في إسرائيل وكلاهما يبرزان عداء واضحاً لقيم الحداثة وعلمانيتها.
- عند تغليف التعليم بالطابع الدينى الأصولى، فإن ذلك من الممكن أن يحدث تعارضاً
   بين المقررات ذاتها والطابع الحداثي الذي نتسم به، وبين قيم المجتمع الجديدة التسى
   تدعو إلى العلمانية الأمر الذي يحدث صراعاً بين نظم التعليم ونظم المجتمع الأخرى.



شكل رقم ( ٣ ) يوضح أبعاد سيناريو الدولة الأصولية .

د فاطمة الزهراء العدد ٥٦- يوليو ١٠٠١

# ثالثاً سيناريو الليبرالية الجديدة

يعكس هذا السيناريو رغبة النولة في نقليص بعسض مهامهسا، والعسماح للأفسراد والمؤسسات الخاصة بتولى عمليات التتمية المستدامة في جميع المجالات وذلك من خلال:

- جودة الإدارة والنظم التعليمية من خلال تفويض المهام الإداريسة وسلطة إصدار
   القرارات للسلطات الإدارية الأقل .
- بعكس الخطاب الليبرالي فكرة التحول من مقولة ( الدولة الوطنية ) إلى مقولة (الدولة الوطنية المعولمة ) من خلال تقليص دور الدولة في المجال السياسي والاقتصادي بشكل كبير، والاندماج في السوق العالمية.
- و ينشغل الخطاب الليبرالى بمفهوم المواطنة في مرحلة ما بعد الدولة القومية بكل تعقيداتها المختلفة، ويمر اجعة مفهوم المواطنة في الخطاب الليبرالي المعاصد، وخاصة في السياق الجديد للديمقر اطية المتعددة التقافات، بعيداً عن المسياق التقليدي للدولة القومية ومؤسساتها الليبرالية الديمقر اطية، نجد أن مفاهيم أخرى ثم استدعاؤها، وكان لابد من إعادة تعريفها أو فهمها وهي بمثابة القيم والأعصدة الأساسية للتقليد للديمقر اطي الليبرالي، مثل مفاهيم التمثيل النيابي، والمشاركة، والمسيادة، والهوبسة، والحياد السياسي، والاستقلالية القردية، والمساواة في علاقتها بالحرية، وفكرة تداول السلطة ومفهوم الشرعية الدولية وكلها مفاهيم تدعو إلى التساؤل والمناششة.
- في الوقت الذي يطالب فيه الليبراليون الدولة بالقيام بجهد رئيسي في التخطيط للإصلاح، في الوقت عينه الذي يطالبون فيه بالحد من تدخل الدولة في مجالات الحياة المختلفة في المجتمع، الأمر الذي يستدعى ضرورة إعدادة تعريف النظام الليبر إلى من جديد .

من المحتمل ألا يستطيع الليبراليون الجدد مواكبة التغيرات العالمية الحادثة، هذا مسع زيادة مشكلات التعليم والقصور في استيعاب كافة الفنات التي هي بحاجة إلى تعليم، وتقلص دور الدولة، وترك أمر المدارس والجامعات لرجال الأعمال أصحاب رؤوس الأموال، ذوى الخبرات التربوية المحدودة، دون وضع الضوابط الكفيلة بالأ تضرح العملية التعليمية عن حدود الصحة والسواء، فالخسارة الاقتصادية أو التجاريسة أمسر يمكن تقبله، أما الفساد في التعليم وينية رأس المال البشرى أمر لا يمكن السكوت عليه.

# رابعا سيناريو المجتمع الملنى

وعلى ما يبدو أن الحل لمعظم أزمات التعليم بيداً من الإرادة الشعبية، لسنلك فعس المرجح أن يلعب المجتمع المدنى دوراً ليس باليسير في خوض معركة التمية في الشعوب العربية، ويواصل نضاله من أجل البقاء والحفاظ على الهوية اذلك يمكن توقع سيناريو المجتمع المدنى على التحور التالى:-

- ليس من المستبعد أن يؤثر رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال، في إرادة المجتمع المدنى ليقفوا بجوارهم فيما يقدمونه من مشروعات ربحية، في مواجهة السلطة الرسمية.
- مع نمو مؤسسات المجتمع المدنى منذ عام ١٩٨٩، ومع نتامى أدوارها فسى جموسع
   أنحاء العالم، ووضوح أهدافها خاصة المتعلقة بالتعليم وحقوق الإنسان واحترام الملكية
   الفكرية والعامة والحريات المدنية، ستبرز على السطح مقومات كثيرة لبقاء منظمات
   المجتمع المدنى NGO,S بشكل ضمنى في البداية ثم يصورة معلنة ومسيرة بقوة

لحركة وصدرورة المجتمعات خاصة العربية منها، والتي بدأت في طور تقعيـــل دور المجتمع المدنى مثل الأردن والكويت والسعودية ولمينان وليبيا ومصر .

- و. في علاقة الدولة بالإرادة الشعبية ومؤسسات المجتمع المدنى، يلعب السياق السياسسى والاجتماعى دوراً بالغاً في بقاء واستمر ارية الإرادة الشعبية، ففي حالــة المجتمعات التي تقوم على الليبرالية والديمقر اطية ومبدأ تداول المبلطة سنجد حرية التعبير والرأى وشراكة المجتمع المدنى بارزة في كافة المجالات خاصة السياسية منها مشل نظلم الانتخابات، ونمط التصويت، وسلطة اتخاذ القرارات ستؤول إلى الشعب كما في حالة المجتمع الأمريكي والألماني والياباني، أما في حالة المجتمعات التي تقوم على تقافسة البعد الواحد وتتسم بالحكم الأوتوقر اطبى فالعلاقة بين المسلطة السياسية والشعب علاقة مضطرية باستمرال ونتسم بالحكم الأوتوقر اطبى فالعلاقة بين المسلطة السياسية وتحريضه جماعات المصالح والضغط التي تحاول بث مسومها في الإرادة الشعبية وتحريضه على السلطة لتحقيق أغراضها من جانب، وتحاول من جانب آخر ممارسة المسلطة ومباشرة مهامها في خلع السلطة الرسمية وقهر المجتمع المدنى بعد النجاح في تحقيق أهدافها كما هو الحال في بعض الدول العربية مثل العراق وإيران وموريا.
  - نقد كان ينظر بالتفاؤل إلى المنظمات غير الحكومية على أنها العلاج الحاسم لكافــة الأمراض، بدءاً بالتخلف إلى غياب الديمقراطية، وعند منتصف التســعينيات أخــنت حركة المنظمات غير الحكومية في التراجع، ووصفت في كثير من الكتابات العربيــة والخربية على حد سواء بأنها منظمات نخبوية بشويها الفساد ولا تلتــزم بالمســاعاة، وأنها تعتمد على التمويل الغربي وتروج البرامج الغربية، واعتبرت على أقل تقــدير غير فعالة وعاجزة عن القيام بالمهام الكبيرة التي أوكلت إليها في بدايــة التســعينيات

المجلد الرابع عشر ---

وبدأت المنظمات غير الحكومية تتمج مع المجتمع المسنني من أجل تعزيره، والمشاركة بفعالية في الحكومة الديمقر اطية، على أن يكون الهدف هو تحقيسق مزيد من الشفافية والمساعلة والقوة التنظيمية والفعالية، ومن شم فيان المنظمات غير الحكومية لا تشكل العنصر الوحيد للمجتمع المدنى، كما لا يجوز استبعادها من المجتمع المدنى عندما تتعارض أهدافها مع مصالح الدولة القومية.

ما يمكن توقعه في إطار الحديث عن التربيبة الدولية، والتربيسة مسن أجسا السسلام، وتحقيق الشراكة المجتمعية، هو تكريس التربيسة المدنيسة في مناهج ومقررات المجتمعات العربية من خلال تصميم مواقف فعلية تتضمن خبرات مربية تحث على المواطنة السليمة وقواعدها، وحماية البيئة والديمقراطية وتبني المشروعات المدنيسة PC من أجل رفع كفاءة المتعلمين ومشاركتهم في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكيفية نشأة الأحزاب وتعددها، والتعريف بالبنيسة التحتيسة والفوقية الدولة، وكيفية نشأة الحكومات وأنواعها، وكيفية المشاركة في الانتخابات



شكل رقم ( ٤ ) بوضح أبعاد سبناريو المجتمع المدني .

#### المراجسع

- ۱- أحمد محمد جاد عبد الرازق (۱۹۹۰): فلسفة المشروع الحصارى بين الإحياء الإسلامي والتحديث الغربي، الجزء الأول، سلسلة الرسائل الجامعية (۱۱)، المعهد العالمي الإسلامي، الولايات المتحدة الأمريكية.
  - ٢- أحمد محمود كريمة ( ٢٠٠٧ ) : إسلام بلا فرق، جامعة الأزهر، القاهرة .
- ٣- أم سلمي محمد صالح (١٩٩٧): الإسلام والعلمانية، قضسايا إسلامية معاصرة، مركسز
   الدراسات الأسبوية، جامعة القاهرة،
- أمارتيا صن ( ٢٠٠٤): التّعية حرية، مؤسسات حرة وإنسان متحرر من الجهل والمسرض والقار، ترجمة شوقى جلال، عالم المعرفة، المجلس السوطني المتقافة والفلسون والآداب، المحلف المحلف
- ٥- آمنة محمد نصير (٢٠٠٣): لقاء الحصارات، صور حصارية من عطاء الإسلام، القاهرة،
   المحدد (٩٧).
- آمنة محمد نصير (۲۰۰۵): حوار الحضارات من أجل الإنسان تواصل لا صدام، سلسلة
   قضايا إسلامية، القاهرة، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف، العدد (۱۱۹).
- ٧- أنور الجندي (١٩٩٨): من التبعية إلى الأصالة في الفكر الإسلامي المعاصر، دار الهدايسة،
   ط١، القاهرة.
  - ٨- البنك الدولي ( ٢٠٠٠ ): دخول القرن ٢١ : تقرير عن التنمية في العالم.

د. فاطمة الزهراء العدد ٥١- يوليو ١٨-١

٩- التقرير الاستراتيجي العربي ( ٢٠٠٦-٢٠٠٧ )، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية،
 الأهرام، القاهرة.

- ١٠-تقريو التنمية البشرية ( ٢٠٠٦): ما هو أبعد من الندرة، القوة والفقر والأرسمة العالمية،
   UNDP، برنامج الأم المتحدة الإلمائي، الولايات المتحدة الأمريكية.
  - ١١-جاندليا تاك ( ١٩٩٩) : التعليم والفقر في آسيا (مستقبليات)، اليونسكر، المجلد ٢٩، العدد
- ۱۲-جى . جى كلارك ( ۲۰۰۷ ) : التتوير الآتى من الشرق، اللقاء بين الفكر الآسيوى والفكــر الخربى، ترجمة شوقى جلال، سلملة عالم المعرفة، العدد ٣٤٦، المجلس الـــوطنى للثقافــــة والفنون الآداب، الكويت .
- ۱۳ جيروم س جلين، و جودرن ( ۲۰۰۱): دليل حالة المستقبل، ترجمة كمال شعير، المجلس الأمريكي لجامعة الأمم المتحدة، مشروع الألفية، جمعية بحسوت المستقبليات المصرية العربية، القاهرة.
  - ١٤- حازم خيري ( ٢٠٠٧ ) : الإنسان هو الحل، دار سطور، القاهرة .
  - ۱۵ حامد بن أحمد الرفاعي(۲۰۰۵): الإسلام ومنطلقات المشترك العضارى البشرى، مؤتمر
     العالم الإسلامي، المملكة العربية السعودية، دار النشر الإلكتروني.
  - ۱۲ حسان عبد الله حسان، محمد عمارة (۲۰۰۲): الفكر الإسلامي والنظام العالمي الجديد، القاهرة، دار الوفاء.
  - ١٧ حصن آل حمادة ( ٢٠٠٧): مستقبل الثقافة الإسلامية في ظل ثورة المعلومات وتحديات العولمة، منتدى الكلمة للدراسات والأبحاث، بيروت.

Y99

المجلد الرابع عشر --

- ١٨ سعيد إست عيل على (١٩٩٩): مستقبل التعليم ما قبل الجسامعي فسي مصر، مركز
   الدراسات السياسية والاستراتيجية، الأهرام، القاهرة.
  - ١٩-سعيد اسماعيل على ( ٢٠٠٧ ) : ثقافة الإصلاح التربوى، القاهرة، عالم الكتب.
- ٢٠-صادر ل ها منتجتون ( ١٩٩٩): صدام الحضارات إعادة صلع النظام العالمي، ترجمة طلعت الشايب، طلاء مطور ، القاهرة.
- ١ عند المقصود عبد الغفى(١٩٩٩): عالمية الإسلام والعوامة ضمن المؤتمر الدولى الرابسع الفاسعة الإسلامية، الإسلام في عصر العوامة، كلية دارالعلوم، جامعة القاهرة، مسن ٣: ٤ مايو .
- ٢٢-كارين أرمسترونج ( ٢٠٠٠) : معارك في سبيل الإله ( الأصولية في اليهودية والمسيحية والإ تم )، ترجمة قاطمة نصر، محمد عنائي، دار سطور، القاهرة.
- ٣٣-مدة أحمد محمود (٢٠٠٤) تمحمد سيد خليل : صورة الذات والآخر دراسات في النفاعل الإجتماعي، الجزء الأول والثاني، دار الحريري، القاهرة.
- ٤٢-محمد زكى على السيد (٢٠٠٠): أبعاد التتمية المستدامة مع دراسة للبعد البيئي في الاقتصاد المصرى، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة.
- ۲-محمود أمين العالم (۲۰۰۳): المشهد الفكرى والثقافي العربي، مركــز دراســات الوحــدة
   العربية، العدد (۲۹)، بيروت.
  - ٢٦-محمود حمدي زفزوق ( ٢٠٠٥ ) : الإسلام والغرب، دار الشروق الدواية، القاهرة.

- ٢٧-مركز الصباح للدراسات الاستراتيجية ( ٢٠٠٨ ): البطالة في العالم العربي تسجل أعلى نسبة في العالم، شبكة الإعلام العراقي، بغداد .
  - ٢٨-مصطفى الفيلالي ( ٢٠٠٦ ) : مجتمع العمل، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،.
- ٢٩-نبيل على، نادية حجازى ( ٢٠٠٥): الفجوة الرقمية رؤية عربية لمجتمع المعرفة، عــالم المعرفة، العدد ٢١٨، االمجلس الوطني للتقافة والفنون والأداب، الكويت.
- ٣١-هورست أفهيلد ( ٢٠٠٧): اقتصاد يغدق فقراً، التحول من دولة التكافل الاجتماعي إلى المجتمع المجتمع المقسم على نفسه، سلسلة عالم المعرفة، العدد ٣٣٥، المجلس السوطني للثقافة والفدن والآداب، الكويت.
- ٣٢-ياسر عبد الحافظ على ( ٢٠٠٦ ): منظل مقترح لقياس فعالية التخطيط الاستراتيجي التعليم التعليم المصرى أمجلة التربية والتتمية، العدد ٣٦، السنة الرابعة عشر، المكتب الاستثماري المخدمات التربية، القاهرة .
- ٣٣-يوسف القرضاوى ( ١٩٩٨) : الصحوة الإسلامية وهموم الوطن العربي والإسسلامي، دار الشروق، القاهرة .
- 34- Bur Richter-William R: Self-With-Othe(2005): Representations and academic self concept development in adolescents ,PHD, Walden-University

4.17

- 35- Giles, C. (1997): School Development Planning, Practical Guide to the Strategic Management Process, Northport House, U.K.
- 36- Maha M. Abdurrahman (2004): Civil Society Exposed, The politics of -NGOS in Egypt, The American University in Cairo press, Egypt.
- 37- Sabra Samah, 2005:Re Writing the other self, Auto ethnography in the transcultural arena of representation, MA, Brock - University - Canada.
- 38- Said Edward (1993): Culture And Imperialism, Chatty & Winds Publishers, London.zz



# الصراع القيمي في المجتمع السعودي ودور وسائط التربية في علاجه

#### د محمد بن عودة الذبياني\*

#### مقدمة:

كان الاحتكاك الثقافي بين الشعوب والأمم في السابق بتم بطريقة عفوية بسيطة 
تتسم بالبطء والتدرج، لكن ومع التطور التكنولوجي الذي يعيشه العالم البوم أصبح 
الاتصال والاحتكاك بين الشعوب والأمم يحدث بشكل أسرع مما كان عليه الحسال في 
السابق حتى أصبح العالم كالقرية الواحدة من حيث ترابطها واتصالها، فما يصدث في 
الشرق تصل أخباره إلى الغرب بسرعة مذهلة، وما يحدث في الغرب يكون أهه تسائيره 
المبلغ على الشرق وهكذا، كل ذلك كان له تأثيره الكبير على تقافات الأمم والشعوب ، 
وكان للقافة الغربية حصان السبق في هذه المجال من حيث قدرتها على التأثير في تقافات 
الغير، وصعدت تلك الثقافة الغربية بكل ما تنطوي عليه من فيم روحية ومادية ومنظومات 
علمية وأسطورية ورمزية إلى مصاف الثقافات السائدة التي تشكل مصدراً لحضارة 
شعوب الأرض .

وقد استطاعت تلك الثقافة الغربية أن تُدخل أنعاطاً فكرية وملوكية جديدة، وأنساقاً قيمية مختلفة على نقافات أخرى فأحدث ذلك ثورة وتغيراً لجتماعياً فيهما وأرجم جميلاً يختلف في عاداته وقيمه ومبادئه عن الجيل الذي يسبقه، وأصبح هذا الجيل بعيش حانة من

أستاذ مساعد، كلية التربية - جامعة طبية - المملكة العربية السعوبية.

الصراع بين قيم المجتمع التي ورثها عن الآباء والأجداد والتي يحاول الآباء نقلهــــا إلـــــى جيل الأبناء وبين القيم الوافدة جراء لحتكاك الثقافات والحضارات بعضمها ببعض.

وهذا الصراع الذي يعيشه أبناءُ عند من المجتمعات الإنسانية وهو محل در اســــة واهتمام من قبل البلحثين في المجالُّ ٱلتَّربوي وقد اصطلح الكثيـــر مــــنهم علــــى تســـميته بالصراع القيمي أو صراع القيم.

#### مشكلة البحث:

تشكل القيم أحد أهم ضوابط السلوك الاجتماعي، نظراً لمساهمتها في تحديث التفضيلات والاختيارات في المواقف الحياتية للأفراد والجماعات، فمنها تستمد المعايير والأعراف والعادات والثقاليد المتبعة في المجتمع.

وتعيش المجتمعات اليوم ... بالذات الخليجية منها ... عنداً مسن التغيرات في المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتكنولوجية، ذلك نتيجة عند من العوامل من أبرزها العامل الاقتصادي واكتشاف النفط وتصديره بكميات تجارية إلى العالم الخسارجي، فقد أدى ذلك إلي نقلة عبيرة بالنسبة لتلك المجتمعات وفي شتى الميادين والمجالات ؛ فبعد أن كانت تلك المجتمعات تعيش حالة عزلة من العالم الخارجي أصبحت وبفعال الشورة التكنولوجية في مجالات الاتصالات والمواصلات ترتبط بالعالم الخارجي ويسزداد ذلك الارتباط بمرور الأيام .

وبعد أن كانت الجهود التعليمية والنزبوية محصورة في الأسرة وبعض الجهود التي يقوم بها بعض المنطوعين في المساجد والكتاتيب المنتاثرة هنا وهناك والتي كان غالبها مقتصراً على الذكور من أبناء تلك المجتمعات ، أصبحت هناك أجهزة متخصصية

تضطلع بمهمة التربية والتعليم ووضع الخطط والامنتراتيجيات الهافقة للى تُحقيق التربية الشاملة المتكاملة لأجيال المستقبل ( المطوع وآخرون، ١٩٨٨م، ١١٤) .

وبعد أن كان النشاط الاقتصادي يرتكز على بعض الحرف السيطة كارعي والزراعة وصيد النساك، والتي غالباً ما يكتمب الفرد فنونها وطرقها من آباته والجداد، أصبح الفرد أمام عدد من المجالات الوظيفية والمهنية التي تتطلب منه تروياً وتفكيراً فبال الاندراط في مجال منها قد لا يتناسب مع رغباته وطبيعته.

كل تلك التغيرات الكبيرة التي مرت بها المجتمعات القت بظلالها على الأجيال الجديدة، حيث أسهمت وبشكل كبير في إيجاد جيل بختلف عن الجيل الذي قبله من حيث تعليمه، وأنماط تفكيره، واحتكاكه بالعالم الخارجي، كما انعكس أثر ذلك على منظومة القيم والمبادئ التي يؤمن بها الأفراد ويحرص الآباء على تمسك الأبناء بها، فتغيرت كثير مسن قيم الأفراد بفعل القيم الوافدة، وبالذات الشباب الذين هم أكثر تقبلاً نتاك القيم الوافدة، حيث أن لديهم القدرة الذهنية والاستعداد النفسي التمثلها واستيعابها وتقبلها وعدم الخوف مسن التغيير، بخلف جيل الكبار بما لديه من قيم وإرث اجتماعي ممتد في أعماق التاريخ، كل ننك أدى إلى وجود صراع دلخلي في مجال القيم ادي جيل الأبناء، صراع بين النمسك بتلك القيم والإرث الاجتماعي الذي ورثه الآباء عن الأجداد ويحاول الآباء بدورهم نقله الي الإبناء، وبين ثلك الدخساري الكسال القام أو الاتصال القام.

كما أدى تسارع وتيرة تلك التغيرات في المجتمعات إلى اتساع الفجوة بين جبـــل الأبناء وجبِل الآباء، وبدأ التقاهم بين الآباء والأبناء بأخذ شكل التمرد المعلن فتباعد الشـــقة

بين الأب وأبنائه والأم ويناتها ولم يعد كل منهم يفهم الآخر، وتبرز تلــك الفجــوة بشــكل ملموس في المجال القيمي (البنيان، ١٤٠٨هــ، ٢٤٦) .

وهذا ما يؤكده العديد من الباحثين في المجال التربوي حيث يقول أحد الباحثين:

" إن تطور الثقافة الإنسائية يرجع في أحد أيعاده إلى صراع بين الأجيال ؛ جيل يريد المحافظة على ما تعود عليه من أساليب وعادات وأتماط سلوكية، وجيل آخر لا يجد في هذه الأساليب والعادات والأتماط السلوكية ما ياتم الظروف الجديدة للحياة (عماد السدين سلطان وآخرون، 1949 م، ٤٧).

ويؤكد ذلك أحد الباحثين في هذا المجال حيث يشير إلى أن الأزمة التي يمسر بها العالم اليوم هي أزمة قيم ناتجة عن صراع بين القديم والجديد ووعي بتزايد بضرورة تعديل القيم القديمة وبناء عالم جديد على أساس قيم جديدة " (حسن، ١٩٨٨ م، ١٧).

لذا فإنه من الأهمية بمكان معرفة أبعاد ذلك الصراع ومعرفة التوامل المختلفة التي تسهم في حدوث الصراع القيمي لدى القياب، والكيفية التي من خلالها تمستطيع التربيسة عن طريق موسماتها المختلفة الإسهام في معالجة مشكلة الصراع القيمي، حتى يعستطيع المربون التخفيف من حدة ذلك الصراع وتوجيه المتربين، وتقديم الحاول المناسبة التسي تساعدهم على التغلب على الآثار السلبية الناجمة عن ذلك الصراع حتى يصسبحوا لبنسة صالحة في مجتمعاتهم.

بناءً على ذلك فإن مشكلة البحث تتمثل في السؤال الرئيس التالي "ما مفهوم الصرع القيمي وكيف يمكن أن تسهم التريية من خلال وسائطها في علاجه ؟.

#### اسئلة البحث:

- ١. ما المقصود بالصراع القيمي في ضوء نظرية الصراع ؟
  - ما العوامل التي تؤدي إلى حدوث الصراع القيمى ؟
- ٣. ما المجالات التي تبرز من خلالها مظاهر الصراع القيمي ؟
- كيف يمكن أن تسهم وسائط التربية في علاج الصراع القيمي في المجتمع السعودي ؟

# اهمية البحث:

- الأهمية الكبرى التي تحتلها منظومة أو نسق القيم بالنسبة للمجتمع، وأنها تمثل عنصراً أسلسياً من العناصر التي تتكون منها ثقافة إي مجتمع.
- ٢. من المتعارف عليه أن العلم كنشاط إنساني يهدف إلى وصف الظواهر المختلفة، ومن ثم تفسيرها من خلال إيجاد العلاقات وتحديد العوامل والمسببات ودرجة تأثيرها فسي الظاهرة موضوع الدراسة، وأن ذلك يؤدي في نهاية المطاف إلى الوصول إلى درجة معينة من التحكم في تلك الظاهرة (عسكر وآخرون، ١٩٨٨م، ٢٤٦هـ ٣٤).
- لذا فإنه إذا استطعنا من خلال هذه الدراسة معرفة أبعاد الصدراع القيمي والعوامل المؤدية إلى حدوثه وتحديدها فإننا نستطيع ... بمشيئة الله ... التحكم في حدوث هذه الظاهرة ومعالجتها عن طريق التحكم في العوامل المسببة لها .
- ٣. قلة الدراسات التي تطرقت لظاهرة الصراع القيمي على المستوى الخليجي بشكل خاص وعلى المستوى العربي بشكل عام، وهذا مما يؤكد أهمية دراسة هذه الظاهرة والتعرف على أنجع الحلول التي يمكن أن تعالج من خلالها.

#### أهداف البحث:

- ١. معرفة المقصود بالصراع القيمي في ضوء نظرية الصراع.
  - ٢. معرفة العوامل التي تؤدي إلى حدوث الصراع القيمي .
- التعرف على المجالات التي تبرز من خلالها مظاهر الصراع القيمي .
- تحديد الأدوار التي يمكن أن تسهم فيها التربية من خلال وسائطها في علاج الصراع القيمي في المجتمع السعودي .

#### مصطلحات البحث :

# القيم Values:

مجموعة من المعابير والأحكام، تتكون لدى الفرد من خلال تفاعلــه مسع المواقف و الخبرات الفردية والاجتماعية، والتي تسهم بشكل كبير في تحديد القرارات المختلفة التي يتخذها الفرد.

# ٣. الصراع القيمي Conflict of Values:

بقصد بالصراع في هذه الدراسة وجود نوع من التباين والاختلاف بسين القيم التسي يؤمن بها جيل الآباء والقيم التي يؤمن بها جيل الأبناء في المجتمع الواحد.

- الدور Act : تدل كلمة الدور من الناحية اللغوية على عودة الشيء إلى ما كان عليه
   ويمكن المباحث تعريفه إجرائياً " بأنه مجموعة من الممارسات التربوية التي يمكن أن يقوم بها الأفراد والمؤسسات من أجل علاج مشكلة الصراع القيمي " .
- ب-وسائط التربية Educational media: يقصد بها في هذه الدراسة المؤسسات الاجتماعية المختلفة التي يستقي منها الفرد تربيته، وهذه الوسائط على قسمين:

الجلد الرابع عشر \_\_\_\_\_\_

- ١. وسائط متخصصة مثل: المدرسة والأسرة .
- وسائط غير متخصصة مثل: المؤسسات الديندـــة والمؤسسات الإعلامـــة وجماعة الرفاق.

#### منعج البحث:

يعتمد الباحث في هذا البحث على المنهج الوصفي الوثـانقي ( Documentary حيث يتعرض الباحث الأهم الدراسات والأبحاث التـي تتاولـت موضـوع البحث بالتحليل والدراسة لتحقيق أهداف البحث .

# الدراسات السابقة:

هذاك العديد من الدراسات التي أجريت في مجال الصراح القيمي، وتتقسم تلك الدراسات إلى قسمين أولهما الدراسات التي ركزت على موضوع المسراع القيمي بشكل مباشر من حيث الأسباب والأبعاد المختلفة، ثاقيهما الدراسات التي تداولت موضوع القسيم من جوانب مختلفة.

فقد قام ( 1973, Rokeach ) بدراسة عن ارتقاء نسق القيم عبر مراحل عمريسة مختلفة تمتد من سن ١١ – ٧٠ سنة مقسمة إلى ثلاث مجموعات المجموعة الأولى نتكون من طلاب المرحلة الثانوية وكان عدد أفراد عينتها ٧٥٧ طالباً، والثالثية تتكون من طلاب المرحلة الجامعية وكان عدد أفراد العينة فيها ٢٩٨ طالباً، والثالثية تتكون من أفسراد أعمارهم مابين ٢١ – ٧٠ وكان عددهم ١٤٠٩ فرداً ، واستخدم الباحث في هذه الدراسة مقياس القيم الروكيش، وكان من أبرز نتاتج هذه الدراسة ما يلى :

- أوضحت نتائج هذه الدراسة بأن هناك تغيراً مستمراً في نسق القيم من سن المراهقــة المبكرة وحتى سنوات متقدمة من العمر .
  - إن التغير السابق يكون في شكل أنماط ارتقائية ( Developmental patterns).

وفي دراسة قام بها أبو حطب (١٩٧٤ م) عن " العلاقة بين أسلوب المعلم ودرجة التوافق بين قيمه وقيم تلاميذه " هدف الباحث منها إلى معرفة العلاقة بين أسلوب المعلم ودرجة التوافق بين قيمه وقيم تلاميذه، وقد توصل الباحث من خلال هذه الدراسة إلى أن أسلوب المعداقة والاهتمام والانسدماج الانفسالي أو أسلوب التركيز على العمل فقط) كان له أثر على درجة التوافق بين قيمه وقسيم تلاميسذه علسى اختلاف تلك القيم .

وقام ( Hoge & Bender, 1974) بدراسة تتبعية كانت تهدف إلى استكشاف التغيرات التي تطرأ على نسق القيم لدى عينة من طلبة الجامعة، بحيث تتم تتسبعهم بعد تخرجهم بتسع وعشرين سنة ، وكان من أبرز نتائج هذه الدراسة ما يلي :

- ١. تغير نسق القيم بالنسبة الأولئك الطلاب .
- ٢. تزايد أهمية القيم الدينية والاجتماعية بتزايد العمر .

ونتائج هذه الدراسة تنفق مع الدراسة التي قام بها هانتلي ودافير ( Davis ) والتي أجريت بهدف الوقوف على طبيعة التغيرات القيمية لدى عينة مكونة مسن (Davis طالباً جامعياً، حيث تم تتبعهم على مدى ٢٥ سنة بعد تخرجهم، واسستخدم الباحث ان في هذه الدراسة مقياس ( Allport Vernon & Lindzey ) وكان من أبرز نتائج هده الدراسة أن هناك تغيراً في البناء القيمي كلما تقدم الفرد في العمر نتيجة عدد من العوامل

وفي دراسة أجراها سلطان وآخرون (١٩٧٩ م) وكانت بعنوان "أشر الصدراع القيمي بين الآباء والأبناء على توافق الأبناء النفسي " وكان الهدف منهما معرفة أشر الصراع القيمي بين الجيلين على توافق الأبناء من الناحية النفسية وكان من أيسرز نتمائج تلك الدراسة أن الصراع القيمي يمكن أن يكون له أشر على توافق الأبناء النفسي وتعرضهم لعدد من الأمراض النفسية كالاكتتاب والقلق وتسوهم المسرض نتيجمة لمناك الصراع مع وجود فروق بين الذكور الإناث في ذلك .

وأجرى (Woolsey,1986) دراسة بعنوان "البحوث والاستشارات في الممارسة: مراع القيم" وقد هدف الباحث من خلال هذه الدراسة إلى معرفة العلاقة بسين تقديم البحوث والاستشارات ومنظومات القيم وقد توصل الباحث إلى التأكيد علسى أن المعرفة بصراع منظومات القيم يمكن أن يسهم في إجراء البحوث وتقديم الاستشسارات بمختلف أنه اعها بشكل أكثر دقة .

كما قام جبريل (١٩٨٧ م) بدراسة عن "صراع القيم بين الآباء والأبناء وعلاقت. باغتراب الأبناء "وكان من أبرز نتائج تلك الدراسة التي أجراها على عينة من الطلاب والطالبات أن الطالبات أكثر حساسية للصراع القيمي من الطلاب وذلك نتيجــة تتكــوينهن البيولوجي والاجتماعي الذي هو نتاج لعمليات التتشئة الاجتماعية .

وأجرى حسن دراسة (١٩٨٨ م) وكانت نهدف إلى معرفة أبعاد ظاهرة المسراع القيمي أدى شريحة الشباب وكيف يمكن علاجه من منظور التربية الإسلامية، وتطرق الباحث من خلالها المسراع القيمي، وكان من أبرز النتائج التي توصل إليها الباحث أن الصراع القيمي ضرورة بشرية لا يمكن القضاء عليه، وعلاجه يمكن عن طريق التخفيف من الآثار السلبية الذاجمة عنه.

كذلك أجرى المطوع (١٩٩٣ م) دراسة والتي كانت بعنوان "التغير القيمسي فسي مجتمع الإمارات " وكان من أبرز نتاتج هذه الدراسة هو الأثر الكبير الذي يحدثه الاقتصاد في مجال التغير الاجتماعي مما يترتب عليه تغير وتبدل في القيم، وقد مثَــل علمـــى نلــك بالمجتمعات الخليجية بشكل عام وبمجتمع الإمارات بشكل خاص .

كما أجرى سفيان ( ١٩٩٩ م) والتي كانت بعنوان "التغير القيمي لدى طلبة علم النفس في جامعة تعز " وقد هدف البحث إلى التعرف على طبيعة التغيرات في القيم الست ( النظرية والاجتماعية والروحية والسياسية والاقتصادية والجمالية) لدى طلبة علم المنفس في جامعة تعز منذ التحاقيم بالمرحلة الثانية إلى وصولهم المرحلة الرابعة ووفقاً لمتنيسر الجنس .

واستخدم الباحث للمنهج الوصفي النمائي أو التطوري، وأتبع الأسلوب التتبعي حيث تم اختيار عينة من تم اختيار عينة عشوائية من طلبة علم النفس في جامعة تعز في سسنة الإمرام بلغ عدد أفرادها عندما كاتوا في المرحلة الثانية (١٩٦١) طالبا وطالبة فسي بدايسة الفصل الدراسي الأول وطبقت عليهم أداة الدراسة، ثم تم تتبعهم إلى أن وصلوا إلى نهاية الفصل الدراسي الثاني في المرحلة الرابعة سنة ١٩٩٩ م، وطبقت عليهم أداة الدراسية للمرة الثانية وتتاقص عدد أفراد العينة، فبلغت العينة في حجمها النهائي (٨٩) طالباً وطالبة، منهم (٦٤) من الذكور و (٢٥) من الإناث، ولفسرص تحقيس أهداف البحث المستخدم لختبار القيم (لالبورت وفيرنون وليندزي) المعروف بسدراسة القيم ( Values ) وكيفه الباحث على البيئة اليمنية .

#### وتوصل البحث إلى النتائج التالية :

- النسبة لمتغير سنوات الدراسة فقد ارتفحت نمت القيمتان النظرية والجمالية بينما انخفضت نراجعت وتدنت القيمتان الاجتماعية والروحية، ولسم تتغير القيمتان الاقتصادية والسياسية .
- وبالنسبة لمتغير الجنس فقد وجدت فروق دالة في القيم النظرية لصمالح المذكور،
   والقيمة الجمالية لصالح الإناث، ولا توجد فروق دالة في القيم الأخرى.

كما قام كل من (Chant & Cornett, 2000) بدراسة حول تثقيف الشباب مسن أجل الفضيلة، وقد كان الباحث يهدف من خلال هذه الدراسة إلى تتبع ودراسة حركسات الإصلاح الأخيرة في الميدان التربوي والمتعلقة بتعزيز القيم الإيجابية لدى الشباب وكيفية معالجة الصراعات التي تتشأ في هذا المجال.

وأجرى (Palmer,2001) دراسة بعنوان على الصراعات: استراتيجية للصيفوف الابتدائية وقد كان الباحث يهدف من خلال هذه الدراسة إلى تقديم استراتيجيات تتضمن مجموعة من البرامج والآليات الهادفة التخفيف من حدة الصراعات المختلفة مسن خلال نظام التربية والتعليم.

واستخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلسي، وقسد حسدد السواع الصراعات التي سوف يتطرق لها في:

- ١. الصراع على الموارد .
- ٧. الصراع في مجال الاحتياجات.
  - ٣. الصراع في مجال القيم.



وكان من أبرز النتائج التي توصل إليها الباحث اقتــراح مجموعــة مــن الأليــات والوسائل التي يمكن من خلالها التغلب على مفرزات الصراعات التي تم الإشـــارة لهـــا، ومن أبرز تلك الأليات:

- ١. تقنيات الاستماع الفعالة.
  - ٢. مهارات صنع القرار.
    - ٣. والتقبيم الذاتي .
- واستخدام التلاميذ لبعض الأخلاقيات في لحسم الصراع في مجال القيم.

وأجرى (Shom,2006) در اسة بعنوان "الأقليات والمساواة: الصراع القيمسي فسي التعليم العالمي في أمريكا إجابات جديدة المشكلة قديمة وقد هدف الباحث من خسلال هدذه الدراسة إلى مناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة بالجانب القيمي في التعليم العالمي، وذلك لأن مخرجات هذا التعليم هي التي ستقود المجتمع مستقبلاً فسي الجوانسب الاجتماعيسة والاقتصادية.

وكان من أبرز النتائج التي توصل اليها الباحث هو أن الاهتمام بقضية القيم بالنسبة للأقليات يمكن أن يسهم في تحمين التعليم العالمي في الولايات المتحدة الأمريكية.

ولُجرى البدلينة والقطامين (١٤٢٧هـ) دراسة بعنوان "القيم الاجتماعية السائدة لدى جيلين في المجتمع الأردني" وقد هدفت هذه الدراسة إلى بيان القيم الاجتماعية السائدة لدى جيل المدرسين وجيل الطلاب في المجتمع الأردني، وبين ترتيب هذه القيم لدى المشاركين في الدراسة. وقد استخدم الباحثان المنهج المسحى الوصفي وتكونت عينة الدراسة مسن (۱۰۰) من أعضاء هيئة التدريس و(۱۰۰) طالب من طلاب وطالبات المرحلة الجامعية من كليات مختلفة ، وكان من أهز النتائج الذي توصلت إليها الدراسة ما يلى:

١. وجود تباين في ترتيب القيم عامة ادي أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

٢. وجود علاقة ذلك دلالة إحصائية بين الجيل وقيم الأسرة وخدمة المجتمع الآخرين والاستقلالية والعمل الجاد والتخيل والرائب والأمرن والإنجاز والأمرن الوظيفي والمحافظة على النظام والمسجد والتلفزيون وعدم قبول الرشوة وحقوق المرأة وعدم الغش والإنسانية.

#### الإطار النظرى للبحث:

#### أولأ القيم:

#### ١. المقصود بالقيم: ٠

القيم مفردها قيمة وهي مأخوذة مِن قيّم الشيء تقييماً : أي قـــدر قيمتــــه ( المعجـــح : الوسيط، ١٩٧٢، ٧٧١) .

وقد شاع مصطلح (قيمة) والتي تعلى أصالاً ما يستحقه الشيء أو بساويه بحسب فاتنته ومنفعته، ويعلى مصطلح (قيمة) المضاف إلى شيء ما يساويه هذا الشيء كقيمة الذهب وقيمة الفضة ، أما لفظة قيمة غير المضافة فيتحدد معناها من خلال عملية تقسويم ضمني لأي موقف أو تصرف أو فكرة أو موضوع يقوم على مفاهيم المجتمع وفلسفة الحياة (الأسمر، ١٩٧٧م). ومصطلح القيم أو القيمة يهتم به دارسو الاقتصاد وعلم الاجتماع بشكل كبير، إضافة الى الفلسفة، وإن اختلفت معانيه في كل مجال من المجالات المختلفة، فعلماء الاجتماع يرون أن القيم هي حقائق تعبر بشكل واضع عن التركيب الاجتماعي، وبعبارة أخرى هي من الحقائق الأساسية في البناء الاجتماعي، وتصدد الاتجاهات الأخلاقية والجمالية والمعرفية، ونجد أن كلاكهون يعرف القيم بقوله: "فالقيمة هي تصور واضح أو مضمر، يميز الفرد أو الجماعة ويحدد ما هو مرغوب فيه بحيث يسمح لذا بالاختيار من بين الأساليب المتغيرة السلوك، والوسائل، والأهداف الخاصة بالفعل (مكروم، 1917).

والبعض الآخر يرى بأن القيم عبارة عن تنظيمات لأحكام تفضيلية عقلية الفعالية مريحة أو ضمنية معممة نحو الأشخاص أو الأشياء أو المعاني . وإذا فهي تتكون من ثلاثة أبعاد معرفي بحتري على المعلومات والمعارف التي كونها الفرد حسول موضوع معين، ووجداني ويتمثل بالشحنة الانفعالية التي تتشط القيمة وتكون شدتها حسب قدوة القيمة موضوع معين(مبارك، القيمة موضوع معين(مبارك، ١٤٣٠م، ١٤٣) .

ويمكن أن تعرف القيم بأنها: " متعابير اجتماعية ذات صديغة القعالية قوية، وعامة، وتتصل من قريب بالمستويات الخلقية التي تقدمها الجماعة، ويتشربها الغرد من بيئته الخارجية، ويقيم منها موازين يبرر بها أفعاله " وبهذا المعنى، يمكن أن نعتبر القيم عبارة عن " مستوى أو مقياس أو معيار نحكم بمقتضاه ونقيس به ونحدد على أساسه المرغوب عنه ".

ويرى (كانترل) أن القيم هي انجاهات تقويمية، فالقيم هي النواة التي تتجمع حولهـــا
الانجاهات لتوجيه السلوك، وهي في ظواهرها تعيير عن أنماط سلوكية يكتسبها الغرد عن طريق لحتكاكه بمؤثرات خارجية (مبارك، ١٩٩٧م ، ٧٣٧) .

وهناك من ينظر إلى القيم باعتبارها تنظيمات لأحكام تتعلق بالاختيار والفعل، أي أنها عبارة عن مجموعة لحكام يصدرها الفرد على بينته الإنسانية والاجتماعية والمادية، وهي في جوهرها نتاج اجتماعي استوعبه الفرد وتقبله بحيث يستخدمه كمحكات أو مستويات أو معايير، ويمكن أن تتحدد القيم إجرائيا في صورة استجابات قبول أو الرفض إزاء موضوعات أو أشياء أو أفكار.

ويعرفها البعض الأخر بأنها "مفهوم يدل على مجموعة من المعسايير والأحكام، تتكون لدى الفرد من خلال تفاعله مع المواقف والخبرات الفردية والاجتماعية، بحيث تمكنه من اختيار أهداف وتوجهات حياته، يراها جديرة بتوظيف إمكانيته، وتتجسد خالال الاهتمامات أو الاتجاهات أو السلوك العلمي أو اللفظي بطريقة مباشرة وغير مباشرة (

ويمكن للباحث بناءً على ما سبق أن يعرف القيم بأنها مجموعة من المعايير والأحكام، تتكون لدى القرد من خلال تفاعله مع المواقف والخبرات الفردية والاجتماعية، والتي تسهم بشكل كبير في تحديد القرارات المختلفة التي يتخذها الفردا.

#### ٢. القيم من المنظور الفلسفي:

 أ / نظرة الفكر المثالي القيم : تقوم على أساس الاعتقاد في وجود عالمين أحدهما مادي والآخر معنوي (سماوي) وأن الإنسان الكامل يستمد من عالم السماء قيمـــة، وهـــي وهي قيم مطلقة كاملة ( الحق والخير والجمال). وهذه القيم تكون موجودة في حد ذاتها فهي خالدة أزلية وغير قابلة التغير و لا للزوال، والإنسان يدرك هذه القيم من خلال تعامله مع الأشياء التي تحملها من خلال خبرات انفعالية وعاطفية . وكنتيجة اذلك يتشكل ضمير الإنسان حيث يحدد له الصواب من الخطأ ، وأن الخبرة الحياتية لا تصلح النميز بين القيم الحسنة والسيئة، بل على من الخطأ ، وأن يتجاوز حدود الحياة اليومية حتى يصل إلى الحقيقة، أي إلى القيم المورثة التي هي صالحة لكل زمان ومكان وهي غير قابلة للشك فيها لأنها من مصدر الكمال . وأنسه إذا حدث تتافر بين القيم المطلقة وبين ما هو مظلوب الحياة فإن علينا تغيير طرق فكرنيا وحياتنا حتى تتوافق مع هذه القيم الخالدة . فالقيمة الجمالية على سبيل المثال يكتسبها الإنسان عدما ينقل الشيء الجميل ( الزهرة مثلاً) جوهرة إلى الإنسان، فيسمو بنفسه ويغرديته ويدرك السر الموجود خلف عالمه المادي أي ينتقل من عالم المادة إلى عالم المادة إلى عالم

ب/ نظرة الفكر الواقعي إلى القيم: فتتأسس على فكرة مؤداها أن القسيم حقيقية موجودة في عالمنا المادي وليست خيالا أو تصوراً، وأن كسل شيء فيسه قيمتسه ، وأن الإنسان يستطيع أن يكتشف القيم باستخدام الأسلوب العلمي والخطوات العلميسة، أي عسن طريق استخدام العقل فالقيم عندهم مطلقة ولكن يمكن الحصول عليها وتقديرها عن طريق المشاهدة أيضاً. ويرون أننا أو حدننا قيماً عينية كافية وشاملة ممثلة المناس فإننا نستطيع أن نصل إلى مجموعة من القيم التي ينبغي ألا يخرج عنها الناس وتكون القيم المطلقة . وكل القيم التالي هي قيم لجتماعية تحقق للإنسان سعادة واذة ومنفعة . ومن ثم تحفره على العمل. فمثلاً نجد الطالب الذي يجد في استذكار دروسه طلباً النجاح، يتخذ الجد وسيلة إلى العمل. فمثلاً نبد الطالب الذي يجد في استذكار دروسه طلباً النجاح، يتخذ الجد وسيلة إلى العمل. فمثلاً نبد الطالب الذي يجد في استذكار على وظيفة . يحتمسل أن تكسون بسدورها

وسيلة إلى غاية أبعد منها هي كسب مال يعين على تيسير أسباب الحياة، وقد تكون هدد، الغاية وسيلة إلى أبعد منها وهي تحقيق السعادة . والواقعيون يرون السعادة اذة أو منفعة . والسعادة عندهم هي الخير المرخوب فيه لذاته دون نظر إلى نتاتجه وآثاره . وبالتالي فإن معيار الأخلاقية عندهم هو حب الذات وما يحتمل أن يصيب صاحب السلوك أو الفعل من أشكال النفع أو الضرر (نياو، ١٩٧١م، ١٤) .

ج/ نظرة الفكر البرجماتي، والنسبي عموماً للقيم : تؤمن يعدم وجود قيم أخلاقيسة مطلقة، فأحكامنا حول القيم قابلة التغيير وبالتالي فالقيم والأخلاق عموماً نسبية . وهم على عكس الناسفة المثالية برون عدم وجود قواتين قيمية بفرضها واقع غير طبيعي . والقيم تقاس عندهم بنتيجتها، أي بما يعود منها بالخير على الفرد والمجتمع في الموقف الله المنتخل تطبق فيه . ففي هذا الموقف يقوم الشخص باستنباط القيم من واقع خبرته بنفسه ويستخدم نكاءه وتقكيره في ذلك حيث بختار بين ما هو خير له وما هو شرحتى يصل إلى القيمة . الأكثر نفعاً له أو الأكثر نتيجة له . وحتى لا تتنبذب الأحكام واقيم وتصبح ذاتية فقط، فإنهم يرون ضرورة أن تعتمد الأحكام الذي نصدرها على شيء ما (القيم) على نتيجة تطبيق هذا لشيء من خلال الإجابة على سؤالين هما (حسان و اخرون، ١٩٩٧م، ١٩٩٧ -

<sup>-</sup> ما النتائج الشخصية الهامة الشخص من هذه القيمة ؟

ما النتائج الاجتماعية، أي ما مدى وظيفة القيمة بالنمية للبيئة المحيطة بالفرد والمجتمع
 ككل ؟

# ٣. وظائف القيم Values:

القيم وظائف عديدة، فهي تتعكس على سلوك الفرد، قولاً وعملاً، كما تتعكس علسى الجماعة أيضاً، ويمكن تتاول وظيفة القيم علسى هذيين المحسوريين ( أبسو العينسين ، ١٩٨٨م، ٣٥) :

#### أ/ بالنسبة الفرذ:

- القيم الفرد في تحديد وتكوين التجاهاته وتغييرها وتعديلها من جهة أخرى .
- ٢. تعطى القيم الفرد مجموعة من الخيارات التي يمكن له أن يتعامل مع الأحداث اليومية
   اللتي تمر به بناء عليها .
- "د. أنها تهدئ للأفراد اختيارات معينة تحدد شكل الاستجابات، وبتالي تلعب دوراً هاماً في تشكيل الشخصية الفردية، وتحديد أهدافها في إطار معياري صحيح.
  - ٤. تسهم القيم بشكل كبير في ربط الفرد مع أفراد مجتمعه .
- أنها تعطي الفرد إمكانية أداء ما هو مطلوب منه، وتمنحه القدرة على التكيف والتوافق الإيجابيين، وتحقيق الرضاعن نفسه لتجاوبه مع الجماعة فـــي مبادئهـــا وعقائدها الصحيحة.
- آنها تحقق للفرد الإحساس بالأمان، فهو يستعين بها على مواجهة ضعف نفسه،
   والتحديات التي تواجهه في جياته.
- لنها تدفع الفرد التحسين إدراكه ومعتقداته انتضح الرؤيا أمامه، وبالتالي تساعده علسى
   فهم العام حوله، وتوسع إطاره المرجعي في فهم حياته وعلاقاته .
  - أنها تعمل على إصلاح الفرد نفسياً وخلقياً، وتوجهه نحو الخير والإحسان والواجب

إ. إنها تعمل على ضبط الفرد الشهواته ومطامعه كي لا تغلب على عقله ووجدانه لأنها
 تربط سلوكه وتصرفاته بمعايير وأحكام يتصرف في ضوئها وعلى هديها

#### ب/ بالنسبة المجتمع :

- أ. تساعد في عملية الضبط الاجتماعي عن طريق الضبط الغير رسمي للأقراد (الضبط الداخلي).
- تعمل على حفظ تماسك المجتمع، حيث تحدد له أهدافه ومبادئه الثابتة المستقرة للممارسة حياة اجتماعية سليمة.
  - ٣. تساعد المجتمع على التغلب على خطر التغيرات التي تحدث فيه .
- تزود المجتمع بالصيغة التي تمكنه من التعامل مسع المجتمعات الأخسرى والعالم الخارجي.

#### ٤. خصائص القيم Values:

- ا. القيم الزامية: لما كانت القيم تترسخ وتتعمق من خلال تفاعل الأفراد معها واتخاذهم مواقف منها تحقيقاً لمصالح المجتمع، كان لزاماً على جميع أفراد المجتمع الالتسزام بها، هذا في غالبها لأنه سوف يتضح من خلال الحديث عن تصنيفات القيم بأنها تتقسم من حيث الإزام إلى قيم إلزامية وقيم تفضيلية.
- ٢. القيم نسبية : حيث أنها تتفاوت من مجتمع لآخر ومن زمان لأخر، ويمكن أن تكـون
   هذه السمة من الأسباب المباشرة التي تؤدي إلى حدوث الصراع القيمـــي موضــوع
   المحث.
  - ٣. القيم تجريدية : لأنها معانى مجردة تأخذ صفة الموضوعية والاستقلال.

- القيم توجيهية: حيث أنها نقوم بعملية توجيه السلوك الإنساني، وعلى ضوئها تتحدد
   اتجاهات الأفراد، ولذلك فلا بد من وجود وعي بأهمية القيمة حتى نقوم بذلك الدور.
- ه. القيم متخيرة إي أنها تتغير من عصر إلى آخر ومن مجتمع إلى آخر بل تتخيــر بــين
   أفراد المجتمع الواحد (قمير، ١٩٩٢م، ٨٠).

#### ٥. تصنيفات القيم Values:

ذكر الباحثون العديد من التصنيفات للقيم وذلك بناءً على عدد من الأسس، ويمكن توضيح أبرز تلك التصنيفات:

- ١. من حيث الوضوح نتقسم القيم إلى قيم (صريحة، ضمنية) .
- ٧. من حيث المحتوى إلى قيم ( نظرية، اقتصادية، جمالية، اجتماعية، سياسية، دينية).
  - ٣. من حيث الدولم إلى قيم ( دائمة، متغيرة).
  - من حيث الإلزام إلى قيم (ملزمة، تفضيلية) .

# : Conflict of Values ثانيا الصراع القيمي او صراع القيم

# 1. مفهوم الصراغ القيمي Conflict of Values:

يرى بعض علماء التربية بأن الصراع القيمي هو عدم توافق القيم بسين حاجسات الفرد وحاجات البيئة أو المجتمع، ولذلك يقول لورائس " بأنه توافق غير ملائم لصراع بين حاجات الفرد وحاجات البيئة ناتج عن عمالية تعلم فاشلة " (حسن، ١٩٨٨م، ٨٠).

ويقصد به " وجود لدر اك شعوري بالتضاد بين اتجاهين أساسيين من اتجاهات القيم " ( أبو حطب، ١٩٧٤م، ٧٣٠) .



ويعرفه جبريل بأنه " التعارض بين ما يتمسك به الأباء وبين ما يريد الأبناء أن يتمسكوا به " ( جبريل، ۱۹۸۷م، ۲۱۹) .

ويرى الأهوائي "بأن الصراع القيمي يكون بسين الأفسراد والأجيسال والأحسراب والطبقات المختلفة " ( الأهواني، ١٣٨٧هـ، ١٦) .

ولذلك فالصراع القيمي من هذا المنظور يعني عدم وجود اتساق وانسجام داخل نسق القيم ينتج عنه تباينها وتضادها سواء على مستوى الفرد لم على مستوى المجتمع ككل.

ومن خلال التعريفات السابقة يمكن أن نستخلص بأن الصدراع القيمي يمكن أن يحدث على مستويين على النحو الآتي:

- صدراع القيم على المستوى الفردي: فلكي تؤدي القيم وظيفتها، بحيث توجه سلوك
   الإنسان وتنظم علاقاته بالآخرين لابد وان تكو ن متكاملة متناسقة لا تمارض بينها،
   إلا أنه قد بحدث نوع من التعرض نتيجة عدد من العوامل فينشأ ما يسمى " المسراع
   القيمي " على المستوى الفردي .
- صراع القيم على مستوى الأفراد أو الأجيال: وهو صراع بين جيل يريد المحافظة
   على ما تعود عليه من عادات وقيم وتقاليد وورثها عن آبائه وأجداده وجيل آخسر
   خضع التأثير ثقافات أخرى فأعجب ببعض قيمها وعاداتها وأنماط سلوكها ورأى أن ما
   عليه الجيل السابق لا يتناسب مع القيم الجديدة.

# ٢. الصراع القيمي في ضوء نظرية الصراع:

• نظرية المراع (Conflict Theory)

تعد نظرية الصراع أو النظرية الصراعية (Conflict Theory) مسن النظريسات المهمة في علم الاجتماع نظراً لكون الصراع يخيم على علاقات البشر وعلسى علاقسات المجتمعات الإنسانية بشكل عام.

المجلد الرابع عشر

وتعود الجنور الأولى لنظرية الصراع لكل من هويز و لوك عن أصل الطبيعة البشرية التي اعتبروها شريرة، والتي أنت بهم إلى حالة حرب الجميع ضد الجميع، ولقد خالفهم روسو في ذلك حين تصور أن حالة الطبيعة الأولى كانت حالة رفاهية، وأكد على أن مصير الجماعة البشرية إلى الصراع استدادا إلى تجدد الحاجات والمطالب البشرية وتغيرها وتتوعها، في التواقت الذي تتجه فيه الموارد المتاحة للبشر نحو مزيد من الندرة (إسلام، ٢).

وتؤكد نظرية الصراع على ضرورة الصراع الاجتماعي وأنه ضرورة بشرية بحيث لو خلت منه لنقص عنصر مهم في كيانها، يقول رويرت لامارتن (R. La Martin) إلى الصراع الاجتماعي ضرورة لابد منه الكائنات الحية ومن الصعوية أن نتصبور استمرارية المجتمع بدون صراع لأنه حقيقة الوجود البشري ووسيلة لفهم الساؤك الاجتماعي وعصرنا هذا هو عصر صراع (الحسن، ٢٠٠٥م، ١٢٧-١٤١).

ويؤيد ذلك كلَّ من دارون (Darwin) و هكسلي (Huxiy) و إنكاــز (Inkles) الــذي يرى بأن العملية الاجتماعية أني (الصراع اللامحدود) بين قنات من المجتمع .

على أن النموذج التصوري للنظرية الصراع لا ينظر إلى المجتمع في حالة التسوازن بل يتصوره في ضوء المصلار الآتية :

- التصور الجدلي ينظر للمجتمع في جالة صراع ولا يقر حالة استقرار المجتمع،
   ويرى أن المجتمع في حركة دائمة من التغير.
- لا. الصراع والتغير عنوانان لصيقان بطبيعة المجتمعات فطالما كانت هناك حياة اجتماعية، طالما وجد فيها من الصراعات ما يسود جماعاتها وعناصر ثقافتها،

والتغير قائم في كل زمان ومكان وهو لصيق بطبيعة المجتمع وهو الذي يكشف عن هذه الطبيعة ويظهرها إلى الوجود.

- ٣. التغير في ظل نظرية الصراع تغير جدلي بمعنى أنه يسير في حركة إلى دائمسة التموج بمن حركة إلى نقيضها ( فالاتجاه المحافظ يؤدي إلى الاتجاه الثوري وهذا يؤدي إلى الاتجاه المحافظ مرة أخرى، والسلام يؤدي إلى الحرب، وهذه تودي إلى بدورها إلى السلام فالحركة تؤدي إلى نقيضها)، ويظل الصراع بين الحركة ونقيضها مستمراً حتى يحدث التآلف بين كليهما، وهذا التآلف يمكن أن يصببح بدوره خطوة أولى في حركة جدلية ثلاثية، وهذا يسير الثلاثي الجدلي التغير في مستوى أعلى من المعسوى الأول.
- ث. منشأ التغير الجدلي في المجتمع مرده إلى تلك العوامل القائمة في نطاق البناء المسه الاجتماعي على أن هذا البناء المسه الاجتماعي على أن هذا البناء المسه هو مصدر الأشكال الخاصة المتغير الاجتماعي، وهذا التغير وليد الاجتماعي فقد تكون هذه العوامل قيماً أو أيدلوجيات أو أدواراً أو نظمه أو أو جماعهات وبهذا يصبح مصدر التغير الاجتماعي تلك العمليات الجدلية التي تعلى تتلبع البناءات الاجتماعية في ضوء مفهومات الفكرة ونقيضها والتالف ببنها (السيف، الاجتماعية في ضوء مفهومات الفكرة ونقيضها والتالف ببنها (السيف، ١٩٩٧م، ١٠).
- ه. في ضوء ما ذكر مابقاً حول نظرية الصراع يتضح أن الصراع في المجتمع حتمي الحدوث وذلك نثيجة التغير الاجتماعي، وأن الصراع القيمي ما هـو إلا نوع من أتواع الصراع الذي يشهده المجتمع، لأن عملية التغير تتضمن تحـولاً من شيء أو وضع إلى وضع آخر ــ من منظومة قيم إلى منظومـة أخـرى ــ وربما نتج عن عملية التحول تلك تنافراً أو صراعاً بين الوضع أو الشيء القديم والجديد.

وتقترض نظرية الصراع في تفسير حدوث الصراع القيمي وجود نسق من القيم المشتركة بين أفراد المجتمع وهناك أيضا المساق لقدم مختلفة تخصص كا فئة من فئات المجتمع فهناك إذا قدم عاملة وقديم خاصلة في كال مجتمع فالقيم التي ترتبط بالتعليم عند الآباء في ين ختلف عن القديم التي ترتبط بالتعليم عند الأبناء ويشكل عام يوجد في كل مجتمع ألدواع مختلفة من القديم أحدها مشاتركة بين جميع أبناء المجتمع، والآخر ندوعي خاص قد يكون مبعثاً للصدراع بين القيم العامة والخاصة الذلك تزيد لحتمالات حدوث المشاكل الاجتماعية .

ويؤكد ذلك كارل منهايم حيث يعتقد بان الصراع بين الأجبال ويخاصة الصراع بين جيل الشباب وجيل الكبار يرجع إلى الاختلاف في الأفكار والقيم والميول والاتجاهات بين الجيلين السابقين لأسباب تتعلق بالفوارق العمرية تذلك أن جيل الشباب يؤمن بالسرعة والتغير لمواكبة روح العصر بينما لا يؤمن جيل الكبار بالتجديد ويحبذون المحافظة على الوضع السابق والتمسك بالماضي والتشبث بتقصيلاته وحيثياته، هذا فضلاً عن الفوارق الحادة في الدراسة والتحصيل العلمي، والقوارق الذهنية (Marx,1997,203) . ويتكون نظرية داهرندوق من عدة أفكار ومقولات يمكن عرض أبرزها في النقاط التالية (حجازي،2005م،54):

- كل مجتمع يظل عرضة بصفة دائمة إلى عملية التغير .
- ٧. إن العديد من عناصر النعبق الاجتماعي تساعد على تفكك المجتمع وإحداث التغير فيه.
- ٣. كل مجتمع له نظام اجتماعي قائم على سلطة القهر والتهديد التي يمارسها أفراد
   المجتمع ممن هم على قمة الهرم الاجتماعي.

# ٣. العوامل التي تؤدي إلى حدوث الصراع القيمي Conflict of Values:

لقد تحدث الكثير من المهتمين بالتربية عن الصراع القيمي بشكل علم وعن الأسباب والعوامل الذي تؤدي إلى حدوثه بشكل خاص وقبل الحديث عن تلك العوامل بمكن أن التسميد الله العوامل إلى ثلاثة أقسلم كما في الشكل التالى :

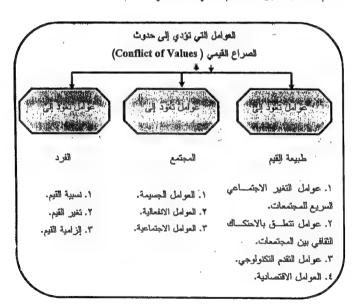

وتفصيل هذه العوامل على النحو التالي:

### أ/ عوامل تعود إلح المجتمع :

## ١. التغير الاجتماعي السريع والمفاجئ في المجتمعات :

حيث بعيش المجتمع في فترة من الفترات شيع عزلة ويكون بعسيطاً في تركيب الاجتماعي وفي نظمه ومؤسساته وعلاقاته الاجتماعية، وتمثل الأسرة فيه إلى جانب القبيلة الوحدة الأساسية، ثم فجأة وبدون مقدمات يحدث تغير مفاجئ في ذلك المجتمع فيمساحب نلك التغير انفتاح على المجتمعات الأخرى فينعكس أثر ذلك على مؤسساته ونظمه الاجتماعية كالأسرة والقبيلة، فيتمخض عن ذلك صراع بين جيلين ؟ الجيل الذي نشأ وشب وترعرع على قيم الآباء والأجداد وبين الجيل الذي نشأ بعد هبوب رياح التغير على المجتمع وانفتاحه على العالم الخارجي، وهذا ما حدث للمجتمعات الخليجية حيث كانست تلك المجتمعات حتى الحرب العالمية الثانية مجتمعات بسيطة التركيب والتنظيم تعيش شبه عزلة عن العالم الخارجي حتى اكتشاف النفط وتصديره بكميات تجارية، حيث أدى نلك بدوره إلى وجود ثروات هائلة لدى حكومات وشعوب تلك المنطقة، فأعقب توسع فسى أنشطة الدول ومشاريعها وإنشاء العديد من المؤسسات الاقتصادية والتربوية والإدارية وما صاحب ذلك من انفتاح على العالم الخارجي، كل ذلك أثر على قيم الأفراد حيث أن تلك المجتمعات لم تعد معزولة كما كانت في السابق فتغيرت كثير من قيم الأفراد وبالذات الشباب الذين هم أكثر تقبلاً لتلك القيم الوافدة، حيث أن اديهم القدرة الذهنية والامستعداد النفسي لتمثلها واستيعابها بخلاف جيل الكبار بما لديه من قيم وإرث اجتماعي ممتد في أعماق الناريخ، أدى كل ذلك إلى وجود صراع قيمي بين جيــل الأبنــاء وجيــل الأبــاء (البنيان، ۲٤٦هـ، ۲٤٦).

المجلد الرابع عشر \_\_\_\_\_\_

ومن خلال ذلك تتضح العلاقة بين التغير الاجتماعي والصراع القيمي، حيث بتبين لذا مما سبق أن التغير الاجتماعي بعد من العامل التوية والمهمة في حسدوث الصراع القيمي أدى الأفراد .

### ٢. الاحتكاك الثقافي بين المجتمعات:

و يطلق عليه البعض التبادل الثقافي، حيث تصعد إحدى الثقافات حتى تصديح في مصاف الثقافات السائدة حتى تصديح في مصاف الثقافات السائدة حتى تصديح مصدراً للحضارة لدى المجتمعات الإنسانية، فتتسأثر بها بها الثقافات الأخرى وتأخذ منها بعض الأنماط الفكرية والسلوكية والقيمية ويتشربها الأفراد \_ بالذات جيل الشباب بحكم المرحلة التي يمر بها وما يصاحبها من تغيسرات \_ ويقتبسون كثيراً من قيمها وأنماطها السلوكية فيؤدي ذلك بدوره إلى حدوث صراع بسين هذا الجيل والجيل الذي يسبقه فينشأ نتيجة أنذلك صراع قيمي بين الجيالين نتيجة للذلك الاحتكاك الثقافي .

## الثورة العامية والتكنولوجية:

حيث أنت الثورة العلمية والتكنولوجية التي شهدتها المجتمعات الإنسانية إلى إعسادة تشكيل الكثير من المعارف والمفاهيم والقيم ن الأمر الذي أدى بدوره إلى تنبسنب وعسدم استقرار في القيم الموروثة والمكتسبة على حد سواء وبالتالمي نشوء صراع بين تلك القسيم (زاهر ١٩٨٤، ٩٨٤، ٥-٨).

وقد أدى النطور التكنولوجي الكبير في مجال الاتصالات إلى زيادة الاحتكاك والتقاعل والتأثير في مجال القيم بين الثقافات المختلفة مما فاقم بدوره من حجم مشكلة صراع القيم . `

#### العوامل الاقتصادية:

حيث تؤكد العديد من الدراسات على الدور الذي تلعبه العوامل الاقتصادية في عملية التغيير الاجتماعي وما ينجم عن ذلك من تحول قيم المجتمع سواء في شتى النولحي وهده التحولات تشكل تحديا القيم التقليدية السائدة والتي ظل يتعامل معها المجتمع وكأنها مسلمات لا يمكن المساس بها، إلا أن الاحتكاك بالخارج بفعل العوامل الاقتصادية أوجد قيماً جديدة على المجتمع حتى أصبح المجتمع أمام تحدي المحافظة والتحديث وهنا ظهر التناقض بين القيم والصراع (المطوع، ١٩٩٣م، ٣٢٧).

#### ب/عوامل تعود إلے الفرد نفسه:

خلق الله تبارك وتعالى الإنسان وقد ركب فيه من القوى المختلفة والأخلاق العتباينة والسلوكيات المنتوعة كل هذه تشكل في نهاية المطاف شخصية الفرد وإذا لم يحدث طارئ معين فان كل تلك السمات نكون في نظام متكامل خال من الصراعات النفسية العنيفة كالصراع بين غرائز الإنسان وضميره وبين نزواته واحترامه لنفسيه بال ويسين قيمه الخاصة .

إلا أنه قد يحدث نوع من التعارض بين القيم فينشأ ما يسمى بالصراع القيمي لــدى الأفراد وذلك نتيجة لعدد من العوامل من أبرزها ما يلى ( أبو العينين، ١٩٨٨ م، ١٩٨).

#### ١. العوامل الجسمية:

حيث يعتبر جسم الإنسان من المكونات الرئيسة في تكوين شخصيته، ولذلك كانست التغيرات التي تطرأ على ذلك الجسم لها أثرها البالغ على شخصيته وهي ليست مهمة في ذاتها بقدر ما هي مهمة من حيث تأثيرها غير المباشر على شخصسية الشساب وقدراتسه وسلوكه، وقد أجريت العديد من الدراسات في هذا المجال والنسي تثبيست أن التغيرات الجسمية أثر كبير على شخصيات المراهقين وأنها ربما أنت إلى حدوث بعض المشكلات لدى الأفراد (حسن، ۱۹۸۸م، ۱۹۸۸).

#### ٢. العوامل الانفعالية:

ويمكن أن تعرف الانفعالات بأنها "الحالات الوجدانية المركبة التي تكون مصحوبة باضطرابات عضوية بارزة تشمل جميع أجهزة الجسم العضلي منها والدموي والنفسي والغذي " (حسن، ٩٨٨ م، ٩٨) .

وتصل تلك الحالات الوجدائية ذروتها واندفاعها خلال فترة المراهقة حيث برداد شعور المراهق في هذه الفترة بالاستقلال والتحرر من عادات المجتمع وتقاليده وقيمه وأحكامه كما يزداد شعوره بذاته، وتبرز لديه مشاعر الغضب والشورة والتمرد نحد مصادر السلطة في الأسرة والمدرسة والمجتمع خاصة تلك التي تحول بينه وبين تطلعه إلى التحرر والاستقلال، ولذلك فهو في كثير من الأحبان يشعر بأن الآخرين لا يفهمونسه وأن الضغوط الاجتماعية عليه وعادات المجتمع وتقاليده تشكل مصدر ضسغط عليه و لا يمكنه من تحقيق الاستقلال المنشود ( زهران، ۱۹۸۲م، ۲۶۸).

ولذلك تشير كثير من الدراسات التي أجريت في هذا المجال بان الشباب الذين هم في سن المراهقة تسيطر عليهم روح التشاؤم ويظهر عليهم عدم التوافق مع قيم المجتمـــع الذي يعيشون فيه (حسن، ۱۹۸۸ أم، ۸۷).

ومن هذا المنطلق نجد أن لهذه العوامل الانفعالية الأثر الكبير في لحداث " الصـــراع القيمي لدى الأفراد، وبين الأجيال المختلفة من جهة أخرى، حيث يعمد المراهــق تحــت سيطرة تلك الانفعالات إلى الثورة على قيم جيل الكبار فينشأ تبعا لذلك صراع قيمي بــين الجبلين .

# ٣. عوامل تنتج عن تفاعل الفرد مع المجتمع:

حيث تؤدي هذه العوامل مثل عدم التوافق مع المجتمع وانتقال الفرد من مرحلة إلى مرحلة أخرى كانتقاله من مرحلة الدراسة إلى مرحلة العمل والإنتاج والنضج الاجتماعي وانتقاله من حياة العزوبية إلى الزواج وتحمل المعدوولية ذلك الانتقال قد يؤدي بالفرد إلى التنقال عن قيم معينة كان يعتقها ويؤمن بها إلى قيم جديدة تتناسب مع الدور الاجتماعي الذي أصبح يؤديه فينتج عن ذلك صراع قيمي بين القيم السابقة والقيم الجديدة كالصراع بين الذاتية والجماعية (حسن، ١٩٨٨م، ٩١).

### ج/عوامل تتعلق بطبيعة القيم :

وهذه العوامل تعود في أساسها إلى الخصائص والسمات التي نتسم بها القديم، فقد ذكر أن من تحصائص القيم التسبية والتغير، حيث يؤدي ذلك إلى تغير القيم من وقت لأخر ومن مكان لآخر فينشأ عن ذلك اختلاف وتباين في القيم يؤدي بدوره إلى حدوث صدراع بينها فينشا الصراع القيمي.

وكذلك الحال بالنسبة الممة إلزامية القيم وانقسامها إلى قيم إلزامية وقيم غير إلزامية أو قيم غير إلزامية أو قيم نفضيلية كما يسميها البعض، حيث يقوم بعض أفراد المجتمع بالتمسك ببهعض القسيم اعتقاداً منهم بوجوب التمسك بها بينما ينظر إليها البعض الآخر بأنها من القيم التقصيلية الاختيارية فلا يلتزمون بها مما ينتج عنه تباين في القيم بين أفراد المجتمع وربمسا وقسع صراع بين الفريقين في المجال القيمي .

# ٤. المجالات التي تبرز من خلالها مظاهر الصراع القيمى:

للصراع القيمي الذي يعاني منه بعض الأقراد العديد من الأعراض والمظاهر ويمكن أن تتضح تلك المظاهر من خلال المجالات التالية:

# المجال الديني:

لما كانت القيم في أساسها متقابلة بين طرفين قد يتباعد أحدهما عن الآخــر تباعــدا شديدا يبلغ حد التضاد كالخير والشر والإسراف والتقتير وما إلى ذلك كان لابد من وقــوع صراع بينها بل إن الصراع بين الأفراد وبين الأجيال المختلفة، إنما هو في حقيقية الأمــر صراع حول قيم دينية يعتقد بها جيل أو فرد ويعتقد جيل آخر بقيم تضـــادها (الأهــواني، ١٣٨٢هــ ١٢).

وهذا الصراع قد يطول ويمند إلى فترات طويلة جداً ويكون السبب الرئيس المحرك له هو إغراء القيم الجديدة التي أصبحت تنافس القيم السابقة .

وإذا ما انتقانا إلى الحديث عن العقيدة الإسلامية بشكل خاص وجدناها تغرس فسي النفوس مبادئ الفضيلة والقيم الرفيعة وتبني في النفوس جداراً من الخير يدفع عن الأقراد سيلاً عارماً من القير يدفع عن الأقراد سيلاً عارماً من القيم المستوردة التي يكون ضررها واضحاً، لكن بعض الأقسراد نتيجة الإغراء الذي تشكله القيم الغربية الوافدة تركوا بعض القيم التي تضمنتها العقيدة الإسلامية مما أدى إلى هوة وصراع بين تلك القيم المثالية التي جاء بها الإسسلام وبسين القسيم المستوردة حتى أصبحت القيم الإسلامية عند كثير من الناس قولاً لا عملاً وأفكار ومبادئ لا تتبعها أنماط سلوكية أو ممارسات واقعية مما أدى إلى التدهور والصراع بين الفنتين ( تابع، ١٩٨٥).

المجلد الرابع عشر——

ولذلك فمشكلة الصراع القيمي لدى بعض المسلمين كما يقررها أبو العينسين أنها تكمن في الالحراف عن قيم الإسلام الخالدة المتمثلة في القرآن والسنة وليس في ذلك القيم الخالدة المستمدة من هذين المصدرين (أبو العينين، ١٩٨٨م، ١٩١).

والتدين استعداد فطري لدى الأفراد وشعور بالحاجة إلى الخالق مسبحانه وتعالى، وإذا كان الإيمان فطري فإن الغرد يؤمن في طفولته بالشعائر الدينية المختلفة غير أنه في مرحلة المراهقة يتخفف بشكل كبير من تلك الغطرة التي نشأ عليها، بل ويتجه بعقله نحصو تلك القيم التي آمن بها ويقم بمناقشتها والكشف عن أسرارها ونتيجة أذلك يتولد ليه صراع قيمي ؛ فهو يميل إلى التحرر الفكري ليعالج به كثيراً من الموضوعات النظرية العقلية المجردة ومبادئ وقيم الدين الذي يعتنقه على الرغم أنها في كثير منها تتطلب التسليم وعم المناقشة وتزداد حدة الصراع القيمي بحسب ازدياد ميله إلى التحرر الفكري .

# r. المجال الاجتماعي:

وتتضح تلك المظاهر نتيجة التفاعل بين الغرد مع أشخاص معينين وجماعات معينـــة د على مستوى الأسرة أو على مستوى المجتمع الخارجي على مختلف أبعاده .

قفي الأسرة التي تمارس دور التشئة الاجتماعية نجد أن تلك التشدة الاجتماعية تتأثر بالمناخ السائد في المنزل من حيث السيطرة والتسلط أو الحماية الزائدة لذلك الطفال أو الإهمال من جهة أخرى، فكل تلك الأعماط تلقي بظلالها وتسهم فسي ليجاد الصسراع القيمي لدى المتربي، مما يؤدي إلى تباعد بين أقراد الأسرة الولحدة ذهنياً وجسمياً، وبدأ التفاهم بين الآباء والأبناء يأخذ شكل التمرد المعلن فتباعد الشقة بسين الأب وأبنائسه والأم وبنائها ولم يعد كل منهم يغهم الآخر، إذ أصبح كل منهم يعسيش فسي غربسة (البنيسان،

الجك الرابع عشر .

كذلك الحال بالنسبة للمجتمع الخارجي فأن مظاهر الصراع القيمي تتجلى في النقاط التالية: أ / صراع بين القيم المأثية الغرنية والقيم الجماعية .

ب / حدث تغير كبير وصراع في القيم الاجتماعية الخاصة بمكانة اسرأة ودورها في
 المجتمع .

ج / بروز الاتجاه الاجتماعي نحو الحاضر والمستقبل أكثر من الاتجاه نحــو العاضـــي ،
 وحدوث صراع بين الاتجاهين ( ثابت، ١٩٨٥ م، ٣٥٥) .

د / صراع بين القيم التي تمجد الحرية والقيم التي تحد منها ( مليكة، ١٩٧٩م، ١٥٥).

### ٣ . المجال الجسمي و الفسيولوجي:

وهو من المجالات المهمة التي تتضع من خلالها أعراض ومظاهر الصراع القيمي الدى الأفراد بالذات من هم في سن الشباب ومرحلة المراهقة، حيث أن التغيرات الجسمية التي يمر بها الفرد تتعكس آثارها على النواحي النفسية والانفعالية، ولعل من أيسرز تلك التغيرات ؛ التغيرات ؛ التغيرات ؛ التعيرات ؛ التعيرات ؛ التعيرات ؛ التعيرات ؛ التعيرات الإنسان الدوافع المسيولوجية التي تؤثر في سلوك الإنسان ؛ ذلك أن الظاقة الجنسية عند الإنسان طلقة ضخمة عنيفة، قادرة على تحريك كل ملكات الإنسان في الخيال والابتكار وإذا ما تم كبتها فإنها لا تضيع أو تققد وإنما نتحرف عن مسارها الطبيعي إلى مسار آخر مختلف (

وعند محاولة الإنسان لشباع تلك الغريزة وذلك الدافع بشتى الطرق فإنه يصدم مسع القيم الساندة في المجتمع ، فينشأ جراء ذلك صراع داخل الفرد بين الرغبة الجامعة فسي إشباع ذلك الدافع وبين التعاليم الدينية والقيم والمبادئ السائدة في المجتمع التي يؤمن بهــــا جميع أفراده.

# ٤ . المجال الانفعالي:

من ضمن الأسباب التي تجعل المجال الانفعالي من المجالات التي تتضيح فيها مظاهر الصراع القيمي لدى الأفراد الذين هم في سن المراهقة هو كون هذه المرحلة من المراحل التي تظلُ فيها الانفعالات قوية بلونها الحماس ( زهران، ٩٨٦م م، ٣٤٧).

و تزداد الحساسية الانفعالية حيث لا يستطيع المراهق غالياً التحكم في المظاهر الخارجية لحالته الانفعالية حتى يتعرض بعض المراهقين لحالات من الاكتشاب والحسزن والآلام النفسية نتيجة ما يلاقونه من إحباط وما يعانونه من صراع بين الدوافع وبين قسيم المجتمع وتقاليده ومعاييره كل ذلك ناتج عن التردد الانفعالي الذي يعاني منه المراهق (رهران، ١٩٨٦م، ١٩٤٨).

# ثالثاً دور وسائط التربية في علاج الصراع القيمي :

# علاج الصراع القيمي Conflict of Values:

قبل الحديث عن وسائط التربية التي يمكن أن تسهم في علاج الصراع القيمي فلا بد من النتبيه على بعض النقاط المتعلقة بالقيم والصراع القيمي على النحو الآتي:

- أن القيم مكتمبة وليست فطرية ولذلك فهي قابلة التعديل والتقويم .
- إن القيم متغير نسبياً وليست ثابتة لا يمكن أن تتغير بأي حال من الأحوال .

- إذا تم معرفة العوامل التي تسهم في حدوث الصراع القيمي لـ دى الفـرد أو بـين
   الأجيال المختلفة فإنه يمكن في هذه الحالة علاج الصراع القيمي من خلال التخفيف من حداث تلك التخفيف
  - إن الصراع القيمي ربما يكون حدوثه نتيجة عولمل طارئة ومؤقنة يزول بزوالها .
- العوامل الذي تصبب الصراع التيمي والذي جرى الحديث عنها في الفصل الذاني يمكن أن بختلف أثرها من شخص إلى آخر ومن جإل إلى آخر .
- إن جميع وسائط النربية التي سيتم الحديث عنها يمكن أن تسهم في علاج الصدراع
   القيمي من خلال وضع برامج مدروسة بعناية المتربية الأخلاقية للأفراد .

# وسائط التربية التي يمكن أن تسعم في علاج الصراع القيمي:

هناك العديد من وسائط التربية التي يمكن أن تسهم في علاج الصراع القيمي وهده والوسائط تختلف في تأثيرها من شخص إلى آخر ومن موقف إلى آخر ومن، وتكتسب هذه الوشائط أهميتها من كونها أمي التي تكسب الفرد القيم ويذلك يمكن أنْ يكون لها أشــر ملموس في علاج مشكلة الصراع القيمي ومن أبرز تلك الوسائط:

#### أ/اللدرسة:

التعليم من أفضل الوسائل لتكوين جيل سليم خال من كل أنواع المعراع ، جيل لا يفتقد الأصالة، وفي نفس الرقت لا يتخلف فكرياً وعملياً عن التحديث ومتطلباته، لكن إذا جعلنا هناك نوعين من التعليم الذي تقدمه المدرسة أحدهما تقليدي يقتمىر على تدريس العلوم الإسلامية الكلاسيكية ولا يبدي أي اهتمام كبير بفروع المعرفة الحديثة التي ظهرت في الغرب، وثانيها نظام التعليم المستورد من الغرب الذي يركر بشكل كبيسر على المجلد الرابع عشر

المعارف الغربية الحديثة، فإن ذلك حتماً سيذكي العسراع بين القيم الأصيلة والقيم الوافدة، إذ أن كل واحد منها سيدعي أنه صاحب الحق في التطوير والقيادة، وفي تزكية قيمه عسن غيرها، وتذلك حتى نتجنب هذا الصراع فلا بد من الربط بين كلا النوعين من التعليم الذي - تقدمهما المدرسة وإيجاد نوع من التكامل والتوافق بينهما (أبو العينين، ١٩٨٨م،١٩٨٦).

ومن جهة أخرى فإن المدرسة بمكن أن يكون لها دورها الريادي في مجال تجنيب الفرد أو المتعلم الأخطار التي يمكن أن تتجم عن التغيرات الجسمية والانفعالية بالنسبة له، وأن تقوم بتزويده بالأليات التي يتعامل مع تلك التغيرات بشكل سليم، مما يجنبه كثيراً من الصراعات في المستقبل (زاهر، ١٩٨٤م، ٧١).

وهناك جملة من الخصائص التي تتسم بها المدرسة والتي تزيد من أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به في هذا المجال ومن أبرز تلك الخصائص:

- نتسم المدرسة كوسيط تربوي عن باقي وسائط التربية الأخرى بان لها أهداف محددة وواضحة.
  - ٧. عمل المدرسة يقوم على التخطيط المبنى على أبحاث علمية .
  - ٣. يسود المدرسة تنظيم خاص محدد المعالم يوضح طريقة التفاعل الاجتماعي فيها.
- للمدرسة تقافة خاصة بها تتكون من القيم والأنماط السلوكية التي ترتكز حول المدرسة وتستخدم في تحقيق التفاعل الاجتماعي بين أفراد المجتمع المدرسي.

كما أن دور المدرسة بمكن أن يبرز من خلال مناقشة بعض القيم الخاطئة التي نتكون لدى المنعلم بصور منطقية علمية وأن يتم عقد مقارنة بينها وبين القيم الصحيحة. ويؤكد بعض الباحثين على ضرورة التعاطي المباشر ما بين المدرسة والمجتمع المحلي (المدرسة المجتمعية) وان ذلك قد يسهم بشكل كبير في مجال الاختلاف والصراع في مجال القيم من خلال إذابة ذلك الاختلاف وتقليص الهوة (الخطيب و رداح الخطيب،٢٠٠٦م، ٢٨).

# ب/ الأسرة:

لقد وجدت الأسرة مع وجود المجتمعات الإنسانية، بل إن المجتمعات الإنسانية قد وجدت بوجودها، وتستمد استمرارها من استمرار الأسرة، ففي مراحل النطور الاجتماعي للمجتمعات، يلاحظ تطور المجتمع نفسه مع وظائف الأسرة نفسها.

والأسرة تعد من أكبر المصلار التي يكتسب الفرد منها مجموعة كبيرة مسن قيمه، وحتى لو أراد الفرد في مرحلة المراهقة الخروج عن القيم التي اكتسبها من الوالدين مسن باب إظهار الاستقلالية إلا أنه في نهاية المطلف هذاك نسبة كبيرة من الأقراد كما تشمير إلى ذلك الدراسات يعودون لامتثال قيم الوالدين (سباهي،٤٢٧ ١هــ،٣٠).

والأسرة بنمط التتشئة الذي يختاره الأبدوان يمكن أن تجنب القدد كثيراً من الصراعات خصوصاً في المجال القيمي، فتمط الحماية الزائدة أو التسلط أو التدليل ربما يجعل الابن يعاني من الاضطراب أو الضعف في الشخصية بحيث لا يستطيع أن يتكب ف بشكل سليم مع بيئته مما قد يؤدي إلى حدوث العديد من الصدراعات القيمية (حسن، ٩٨٨ (م، ١٣٦)).

كما أن قدرة الأبوين على نقهم الأبناء والمشكلات التي يعانون منها، وطبيعة العصر الذي يعيشون، وحرص الآباء على الاقتراب من أبنائهم ومعرفة المراحل العمرية النسي يمرون بها ومعرفة خصائص كل مرحلة، كل ذلك قد يؤدي إلى تقارب بين الجيلين وعدم حدوث صراع بينهما (البنيان، ٢٤٠٨م، ٢٤٧).

وهناك مجموعة من العوامل المؤثرة في قيام الأمرة بالدور التربسوي المنسوط بها بشكل عام وفي مجال تشريب الفرد القيم بشكل خاص ومن ألزز تلك العوامل:

- ١. الصلة بين الوالدين.
- العلاقة بين الأخوة.
- ٣. مركز الطفل في الأسرة وتوعه.
- ٤. المستوى الاقتصادي و الاجتماعي للأسرة.

وبشكل عام يمكن القول بأن الحرص على النربية الإسلامية الفاضلة للأبناء من قبل الوالدين يمكن أن يكون له أثره الكبير في الحد والتخفيف من مشكلة الصراع القيمي .

# ج / المؤسسات الإعلامية:

ن يعيش العالم اليوم ثورة الاتصالات الحديثة التي تضع الإنسان اليوم أمام مشكلته الحقيقية في هذا العصر، وهي التقاقض بين تقدمه المادي والمعنوي، فمن ناحيسة التقدم المادي فقد وصل الإنسان إلى آفاق بعيدة بينما هو من ناحية الشق الثاني قد رجع إلى الوراء ( غانم، ١٩٩٧م م ٥٠) .

وقد ازدادت الدعوات التي تنادي بأهمية وسائل الإعلام ودور هما التربوي حتى وصل الأمر بالمناداة بسقوط المدرسة وإحلال وسائل الإعلام المتعددة بديلاً عنها لنمارس الدور التربوي في المجتمع، لذا فقد غدت وسائل الإعلام مصدراً مهماً من مصادر التأثير والتشئة الاجتماعية، وذلك بفعل قدرتها على تقديم خبرات متدوعة وثرية وجذابة للصغار

والكبار معاً، ولو توقفنا عند النافزيون باعتباره من أكثر تلك الوسائل أهمية والذي يطلق عليه (فولر) "الأب الثالث" تعظم شانه في تربية الأولاد لوجدنا أنه يمكن أن يسيم في حل مشكلات الأفراد للتي تدور حول الصراع القيمي، وبما أن وسائل الإعلام تعلك كل تلك الأهمية كان لزاماً أن تقوم بدور كبير في مجال علاج والحد من حدوث الصراع القيمسي سواء على المستوى الفردي أو على مستوى الأجيال المختلفة وذلك من خالال النقاط التألفة:

- محاولة تقليص الهوة الثقافية بين جيل الأبناء وجيل الآباء .
- محاولة تخفيف الآثار السلبية والمشكلات الناجمة عن التغيرات الاجتماعية .
  - ا غرس القيم المرغوبة لدى أفراد المجتمع .
- السعي إلى عرض المواد الإعلامية التي تتناسب وع سن الشباب وما يمرون به من
   تغيرات جسمية والفعالية (حسن، ١٩٨٨م، ١٤١).
- على القائمين على المؤسسات الإعلامية أن يكون لديهم وعي بديناميكية الثقافة وحركتها المستمرة السريعة حتى يتسنى لهم التعامل الأمثل مع نلك.

ويشير أحد الباحثين إلى أهمية دور وسائل الإعلام في مجال معالجة صراع القيم بقوله:

إن المسؤولية نقع على عاتق وسائل الإعلام بأسكالها المختلفة مسموعة ومقروءة ومرتية فلا بد أولا أن تبعث الطمأنينة في النفس القلقة وأن تبرز القيم النربوية بصرورنها الناصعة الإيجابية بعيدة عن الشوائب التي علقت بها . ثانياً: أن تغرسها سلوكاً حياً تحصن بها أبناعنا كي تكون واقية لهم من كُل الجائحات الواقدة التي تصيبهم بمقتل مدمر في هويتهم وأصالتهم (مرسى، ١٩٩٦م) ١٧٧ -١٧٩).

### د / المؤسسات الدينية:

تحتل المؤسسات الدينية وعلى رأسها المسجد مكانة كبير في المجتمع الإسلامي وفي ... ... نفوس الأفراد حتى أصبح من أعظم المؤثرات في نفوسهم، فعن طريقه يمكن أن يغـرس ... الإيمان والقيم المثلى التي جاء بها الإسلام، وإذلك تستطيع تلك المؤسسات الدينية أن تجنب الفرد الصراع القيمي عن طريق تثبيت وغرس القيم الصحيحة وتبين الفرد الموقف السليم عند حدوث التعارض بين القيم المختلفة (مرسى، ١٩٦٦م، ١٧٤).

وقد أدى المسجد على مر العصور الإسلامية أدواراً كبيرة للمجتمع المسلم فسي مجالات متعددة وكان من بين تلك المجالات المجال الاجتماعي وما يتضمنه مسن غسرس القيم الإسلامية النبيلة .

وإذا ما انتقلنا إلى الحديث عن العقيدة الإسلامية بشكل خاص وجدناها تغرس في النفوس مبادئ الفضيلة والقيم الرفيعة وتبني في النفوس جداراً من الخير يدفع عن الأفراد سيلاً عارماً من القيم المسئوردة التي يكون ضررها واضحاً، لكن بعض الأفسراد نتبجة الإعراء الذي تشكله القيم الغربية الوافدة تركوا بعض القيم التي تضمنتها العقيدة الإسلامية مما أدى إلى هوة وصراع بين تلك القيم المثلى التي جساء بهسا الإسسلام وبسين القسيم المسئوردة، حتى أصبحت القيم الإسلامية عند كثير من الناس قولاً لا عملاً وأفكار ومبادئ لا تتبعها أنماط سلوكية أو ممارسات واقعية مما أدى إلى التدهور والصراع بين الفنتسين (ثابت، ١٩٨٥م).

### نتائم اليمث :

من خلال العرض السابق لموضوع الصراع القيمي يمكن أن نستنج عنداً من النتائج سواء. المتعلقة بمفهوم الصراع القيمي أو المجالات التي تبرز من خلالها مظاهر المسراع القيمي أو الكيفية الذي يمكن التعامل بها تمع هذه المشكلة من خلال وسائط التربية المتعددة، ويمكن عرض تلك النتائج كما يلي:

 الصراع ضرورة اجتماعية وسنة إلهية، وقد أكد ذلك عند من الباحثين حتى قال روبرت المارين:

" إن الصراع الاجتماعي لايد منه الكاننات الشرية ومن الصعوبة أن نتصور استرارية المجتمع بدون صراع لأنه حقيقة الوجود البشري، وعصرنا هذا عصر الصراع "(حسن، ١٩٨٨).

كما قدّم لذا إنكاز في كتابه ( مقدمة في علم الاجتماع) نظرية التوازن وهدف هذه النظرية أبجادة التوازن المجتمع إذا اختل بسبب الصراع على الرغم مسن قواسه بحدميسة الصراع ووافقه على ذلك بارسونز.

٢. يمكن تقسيم الصراع القيمي \_ بناءً على ما تقدم \_ إلى قسمين أولهما : صراع في مجال القيم بين الأجيال المختلفة مثل الصراع بين قيمة الحرية لـدى جيل الشباب والانضباط لدى جيل الكبار، وثانيهما : صراع في مجال القيم لدى الفرد الواحد نتيجة عدد من العوامل مثل الصراع دلخل الفرد بين القيم المتعلقة بالـذات الـذات والقـيم المتعلقة بمصلحة الجماعة .

- ٣. إن دور العربين من خلال وسائط التربية المختلفة يكمن في التخفيف من حدة الصراع
   القيمي وليس في القضاء عليه، لما ذكر سابقاً من أنه ضرورة اجتماعيـــة لا يمكــن
   القضاء عليها
- كلما زاد اقتراب المدرسة من المجتمع المحلي المحيط بها زادت قدرتها على الإسهام في معالجة مشكلة الصراع القيمي.
- ه. تعد الأسرة بشكل عام والوالدان بشكل خاص مصدراً مهماً يكتسب الفرد مله
   مجموعة كبيرة من قيمه من خلال عمليات التتشئة الاجتماعية.
- ٦. الأَهْمَية الكبرى التي تحتلها المؤمسات الإعلامية في التعامل مسع الصدراع القيمسي بالذات في مجال التقريب بين الأجبال المختلفة وتضييق الهوة بينها، وذلك من خسلال البرامج للهادفة والمدروسة.
- ٧. إن المعرفة بالعوامل التي تؤدي إلى حدوث الصراع القيمي تؤدي إلى التعامل مع تلك العوامل بشكل يؤدي إلى التخفيف من حدة الضراع القيمي على مستوى القراد أو على مستوى القراد أو على مستوى المجتمع.

## التوصيات:

- ضرورة تثقيف الأسر من حيث التعامل مع انعكاسات التغير الاجتماعي على الأبناء حتى نجنبهم الكثير من السلبيات الناجمة عن تلك التغيرات.
- بجب أن تكون المدرسة كوسيط تربوي قريبة من المجتمع ومتفاعله مع مشكلاته حتى تسهم بدور فاعل في التعامل مع مشكلة الصراع القيمي.

- ٣. من الأهمية بمكان أن تسهم وسائل الإعلام بأنواعها المختلفة في التقريب بين الأجيال والتخفيف من حدة التباين وذلك من خلال مجموعة من البرامج الاجتماعية الحواريسة البادفة.
- ٤. الاستفادة من خبرات وتجارب الآخرين الناجحة في مجال التعامل مع شريحة الشباب.
- ه. القيام بمجموعة من الدراسات الميدانية المتعلقة بمنظومة القيم بشكل عسام وحسول الصراع القيمي بشكل خاص في المجتمع .

#### المراجع

# المراجع العربية

- ابو حطب ؛ فؤاد ( ۱۹۷۹م) للعلاقة بين أسلوب المعلم ودرجة التوافق بين قيمه وقيم تلاميذه، قراءات في علم المنفس الاجتماعي في السوطن العربسي، مجلد ٣، الهيئة
   المصرية للكتاب .
  - ٢. أبو السينين ؛ على خليل ( ١٩٨٨م) القيم الإسلامية التربية، ط١، الحلبي، المدينة.
- ٣. الأسمر ؛ أحمد رجب ( ١٩٩٧م) قلسقة التربيبة في الإسلام، ط١، دار الفرقان، عمان .
- الأسمر ٢ لحمد رجب (١٩٩٧م) فلسفة التربية قس الإسلام، ط ١ ، دار الفرقسان،
   عمان.
- الأهواني ؛ أحمد فؤاد (١٣٨٢ هـ) القيم الروحية في الإسلام، دراسات في الإسلام،
   العدد ٧١.
- ٦. البداينة نذياب و القطامين ٤ أحمد (٤٢٧) هـ) القيم الاجتماعية السائدة لدى جيلين فسي المجتمع الأردني، المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب، جامعة نايف العربيلة العلوم الأمنية، الرياض.
- ٧. البنيان ؛ عبد الله (١٤٠٨هـ) أثر التقدم التكنولوجي على الحياة الأسرية في المجتمع العربي السودي، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض .
- ٨. ثابت ؛ ناصر ( ١٩٨٥م) التحدي الاجتماعي، وثائق نــدوة التحــديات الحضـــارية
   والغزو الثقافي لدول الخليج، مسقط .

- ٩. جبريل ؛ فاروق السعيد (٩٨٧ ام) صراع القيم بين الأبناء والأباء وعلاقته باغتراب
   الأبناء، مجلة كلية التربية بالمنصورة، العدد الثامن، الجزء الثالث،
- ١ ــ حجازي؛ أكرم (٢٠٠٥م) الموجز في النظريات الاجتماعية التقليديــة والمعاصــرة،
   مجلة العلوم الإنسانية ، المدد: العشرون .
  - ١١. حسان، حسان محمد ( ١٩٩٢ م) مفاهيم أساسية في فلسفة التربية، بدون، القاهرة .
- ١٢. حسن ؛ السيد الشحات (١٩٨٨م)، الصراع القيمي لدى الشهاب، ط١، دار الفكر
   العربي، القاهرة .
- ١٣. الحسن؛ إحسان محمد (٢٠٠٥م) النظريات الاجتماعية المتقدمة، ط١٠دار والل للنشر،عمان.
- حسين سياهي (٢٧٤ هـ) القيم معناها وتأثيرها واختلاقها من منظور علم النفس،
   الخفجي ، العدد: الثامن، السنة السائسة والثلاثون، الرياض.
  - ١٥. الخشاب، مصطفى (١٩٧٧م) دراسة المجتمع، مكتبة الإنجاوالمصرية، القاهرة.
- ١٦. الطيب؛ لحمد و الخطيب ؛ رداح (٢٠٠٦م) المدرسة المجتمعية وتطيم المستقبل، عالم
   الكتب الحديث، عمان.
- ١٧٠ دكاك ؛ أمل ( ١٩٩٤م) وسائل الاتصال الجماهيري والتنشئة العلمية للطفل، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، تونس .
- الرشدان ؛ عبد الله و الجعنيني ؛ نعيم (١٩٩٧م) المدخل إلى التربية التعليم، ط١، دار
   الشروق، عمان .

الجلد الرابع عشر—————

- ١٩. زاهر، ضياء ( ١٩٨٤م) القيم في العملية التريوية، بدون، مؤسسة الخليج العربي .
- ٢٠. زهران ؛ حامد عبد السلام ( ١٩٨٦ م) علم نفس النمو، ط ٨، عالم الكتب، القاهرة.
  - ٢١. سرحان ؛ الدمرداش ( ١٩٩٨م) المناهج المعاصرة، ط٦ ، مكتبة الفلاح، الكويت.
- ٢٢. سلطان ؛ عماد الدين وآخرون(١٩٧٩م) الصراع القيمي بين الآباء والأبناء وعلاقت والتوافق النفسي، قراءات في علم النفس الاجتماعي في الوطن العريسي، مجلد ٣. الهيئة المصرية للكتاب.
- ۲۳. السيف، محمد ( ۱۹۹۷ م) المدخل إلى دراسة المجتمع المسعودي، الرياض، دار الخريجي
- ٢٤. صمويلسون، وليم ج . ( ٩٩٨ ام) مقدمة في فلسفة التربية، ترجمة الكيلاني، ماجد ،
   دار الفرقان، عمان .
- ٢٥. عبد الله الأزدي ( ١٤٢٠هـ) قصول من الأخلاق الإسلامية، دار الأندلس الخصراء،
   جدة .
  - ٢٦. غانم ؛ محمود محمد ( ١٩٩٧ م) طرق التربية التعليم، ط١، دار الأندنس، حائل.
    - ٧٧. قمبر، محمود ( ١٩٩٢م) التربية وترقية المجتمع، دار سعاد الصباح، الكويت .
- ۲۸. مبارك، فتحي يوسف ( ۱۹۹۲م) القيم الاجتماعية اللازمة لتلاميذ الحلقة الثامنة مـن التعليم الأساسي ودور مناهج المواد الاجتماعية في تتميتها، المجلة العربية للتربيسة، المجلد (۱۲) العدد (۱) ص ص ۱٤٠ ۱۵۳ .
  - ٢٦. مجمع اللغة العربية ( ١٩٧٢م) المعجم الوسيط، ط٢، ج ١، استانبول.

- ٣٠. محمد أمين المصري ( ١٣٩٤هـ) لمحات في وسائل التربية الإسلامية، دار الفكر،
   ببروت ـ
- ٣١. مرسى ؛ عبد العليم (١٩٩٦م) المنظور الإسلامي للثقافة والتربية دراسة فسي الجتماعيات التربية، ط.١، مكتبة العبيكان، الرياض .
  - ٣٧. مقداد بالجن ( ١٣٩٧هـ) التربية الأخلاقية الإسلامية، ط١١، مكتبة الخانجي، القاهرة.
- ٣٣. مكروم ؛ عبد الودود (١٩٩٦م) الأصول التربوية لبناء الشخصية المسامة ؛ ط١، دار الفكر العربي، القاهرة .
- ٣٤. المطوع ؛ محمد ( ١٩٩٣م) التغير القيمي في مجتمع الإمارات، دراسات في مجتمع الإمارات، الجزء الرابع، جمعية الاجتماعيين، الشارقة .
- ٣٠. نيلو، جورج ف. ( ١٩٧١م) مقدمة إلى فلسفة التربية، ترجمة أوقا نظمي ، مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة .

# المراجع الأجنبية:

- Cornett, Jeffrey W.; Chant, Richard H.(2000) Educating Youth for Decency and Virtue: Law-Related Education and Its Implication for Character Educators, Journal of Humanistic Counseling, Education and Development, v39 n1 p26-31.
- Hoge ,D. R. & Bender I. E. (1974) Factors Influencing Value Change among College Graduates in Adult Life , Journal of Personality & Social Psychology, , Vol. 29 .pp. 572-585.

المجلد الرابع عشر---

- Rokeach, M., (1973) The Nature of Human Values, New York: The Free Press.
- Huntley C. & Davis F.(1983) Undergraduate study of Value Scores as Predictors of Occupation 25 years later, Journal of personality and Social Psychology, Vo.45 No.5, pp. 1148-1155.
- Marx, K (1997) Selected Writing in Sociology and Social Philosophy, A Pelican Book, Middle Sex.
- Palmer, Jesse (2001) Conflict Resolution: Strategies for the Elementary Classroom, Social Studies, v92 n2 pp65-68.
- Shom, Charles (2006) Minorities and the Egalitarian— Meritocratic Values Conflict in American Higher Education: New Answers for an Old Problem, Journal of College Admission, v190 pp 8-13.
- Woolsey, Lorette K.(1986) Research and Practice in Counseling: A Conflict of Values, Counselor Education and Supervision, v26 n2 p84-94.



ورشة العمل المصرية المغربية الثانية

عرض

أ. مصطفى عبد العادق



# ورشة العمل المصرية المغربية الثانية

### عرش أ. وسطفي عبد السادق

تم عقد ورشة العمل المصرية المغربية الثانية، بالقاهرة في الفترة مسن ٢٤ -٢٦ إيريل ٢٠٠٧ ، تحت عنوان " التعليم العالمي، والدراسات العليا " برعاية أ.د. هاني هـــلال وزير التعليم العالمي والبحث العلمي، وذلك في إطار بروتوكول التعاون العلمي المبرم بين البلدين الشقيقين في ٢/٢/١٦م.

وقد مثل الجانب المصرى أكاديمية البحث العلمى، والجانب المغربي جامعية مولاى إسماعيل بمكناس. وقد عقدت خلال ورشة العمل سبع جلسات عبدا الجلسية الافتنادية، والجلسة الختامية.

وقد بدأت الجاسة الافتتاحية بثلاث كلمات للسادة الأسائذة:

الأستاذ الدكتور/ محسن محمود شكرى. \*

الأستاذ الدكتور/ محمد زاهر ينعيد الله. \* إ

الأستاذ الدكتور/ هاتي محفوظ هلال. \*

وقد دارت ورشة العمل حول المحاور الخمسة التالية:

المحور الأول: التقنيات الحديثة والتطيم عن بعد.

المحور الثاني: بناء مسارات مشتركة للتعليم والتدريب.

المحور الثالث: ربط المجتمع الأكاديمي والبحث العلمي بقطاعات الأعمال والصناعة.

المدير التنفيذي المركز العربي التعليم والتتمية.

القائم باعمال رنيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، نقطة الاتصال بمصر وزارة الدولة والبحث العلمي

رئيس جامعة مولاي إسماعيل - مكتلس - المغرب

المحور الرابع: ضمان الجودة والاعتماد.

المحور الخامس: الدماج قطاع التعليم في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية (جاتس).

وتم نقديم ومناقشة سبعة عشر بحثاً ومحاضرة، بالإضافة إلى زيارة لجهاز تنمية الابتكار والاختراع للاطلاع على دور الجهاز في دعم وتعزيـــز الصـــناعاتَ الصــــفيرة والمتوسطة المبنية على مخرجات براءات الاختراع المصرية.

وفى مجال المحور الأول: "التقنيات الحديثة والتعليم عن بعد" قدم الأستاذ الدكتور عبد الفضيل بناني و دراسة تخت عنوان "استراتيجية إدماج تقنيات المعلومات والتواصل بالتعليم العالى بالمغرب: الجامعة الافتراضية المغربية".

وقد عرض في دراسته إلى أهداف الجامعة الافتراضية المغربية وتتمثل في:

- -- دعم التعليم التقليدي وتتميته.
- وضع مضامين جيدة رهن إشارة الطلبة تهم مختلف برامج التكوين.
- الولوج عن بعد والاستفادة من الركائز التربوية، ومن التكوينات والكفاءات غيسر
   المئو افرة حاليا.
- تحسين التكوينات التي تعدمها المؤسسات سواء في التكوينات الأساسية أو في التكرين
   المستمر .
- كما تقدم الأستاذ الدكتور يحيى زكريا جاد\* بدراسة حول النشاء شبكة شمال أفريقيا الموراثة البشرية" وحدد أهداف هذه الشبكة في:
  - تكوين قاعدة بيانات عن الأمراض الوراثية بين سكان شمال أفريقيا.

المجلد الرابع عشر

<sup>°</sup> المنسق الوطني لمشروع الجامعة الاقتراضية المغربية، ورئيس جامعة ابن زهر- أكانير- المملكة المغربية

<sup>&</sup>quot;أستاذ ورئيس تسمرور حبسه المطريقية الطبية، شعبة الورائة البشرية وأبحاث الجينوم- المركسز القسومي للبحسوث-الجيزة- جمهورية مصر العربية

- ~ تحديد قائمة بأكثر الأمراض شيوعاً في شمال أفريقيا.
- تحديد أنساق الطفرات في بلاد شمال أفريقيا المختلفة.
- تصميم أداة فعالة (مثل شرائح مصفوفات الدنا) لمسح حاملي المرض.

... وفي المحور الثاني: "بناء مسارات مشتركة للتعليم والتدريب" قدمت ثلث
 دراسات: الأولى تحت عنوان "العملية الامتحاتية بالجامعة "دراسة تحليلية تقويمية"

للأستاذ الدكتور رشدى أحمد طعيمة والأستاذ الدكتور شوقي محمد حسن "

وقد أكدت نئائج الدراسة على وجود قصور وكشفت عن سلبيات كثيرة وردت إما في صياغة الأسللة أو في محتواها العلمي.

وقدمت الدراسة عشرين توصية لتطوير نظام وضع الورقة الامتحانية وأساليب تقويم الطالب بالجامعة بشكل عام، وقد تمت مناقشة هذه التوصيات في اجتماع مجلس الجامعة الطارئ وتقرر الأخذ بها.

"Towards an inter- Arab- Higher أما للراسة الثانية: فتحدث عندوان Education Space" للأستاذ الدكتور عبد المجيد حجى وقد نعرض البحث إلى أهمية:

- تنقل الطلبة من خلال المنح وكذا نتقل الأكاديميين والموظفين.
- تنظيم دورات دراسية مشتركة ولاسيما على مستوى الماجستير والدكتوراه.
  - وضع نظم وملامح متكاملة.
- العمل على خدمة مجتمع المعرفة من خلال البحوث المتكاملة والابتكار ونشر المعرفة.
  - التأكيد على المساءلة والتقبيم الدوري.

الجك الرابع عشر—

<sup>\*</sup> مركز التطوير الجامعي - جامعة المنصورة

ثالثب رئيس جامعة مولاى لمساعيل بمكتاب المماكة المغربية

أما الدراسة الثالثة: فتحت عنوان " مجتمع البحث العلمي والأكاديمي والمهسارات المطلوبة لقطاعي الأعمال والصناعة".

#### الأستاذ الدكتور على بوخارى\*

وتدور الدراسة حول كيفية تطوير الشراكة ثبن مجتمع البحث العلمى والأكاديمي وقطاع الأعمال والصناعة على المدى القصير والطويل، وقد تعرضست الدراسسة إلسى محاور " التمويل، حاضنات المقلولات، الوجيهات، نقل التكنولوجيا، المهارات المطلوبسة للقطاع الخاص، التقييم".

كما عرض بالتقصيل لجميع المبادرات التقنية التي من شأنها خلــق روح النقــة والتعاون المستمر بين الجامعة والقطاع الخاص.

وفى المحور الثالث: "ربط المجتمع الأكاديمي والبحث العلمى بقطاعات الأعمال والصناعة".

فقد خصص له جاستان الأولى والخامسة، وقدم فيها خمس در اسات كالآتى:

دور جهات التصنيع في البحث العلمي وتتمية المبتكرات بالتطبيق على شركة حلسوان للصناعات الهندسية.

السبيد الثواء مهندس/ محمد أمين عبد الرازق"

مراكز التمييز بالجامعات وريطها بقطاعات الإنتاج والخدمات

للسيد الأستاذ الدكتور/ أحمد الحطاب.

<sup>ً</sup> رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للصناعات اليندسية – حلوان – القاهرة – جمهورية مصر العربية المجلد الرابع عشر



عديد كاية العلوم - جامعة ابن طفيل - القنيطرة - المملكة المخربية

أساليب ربط البحث العلمي وقطاعات لأعمال والصناعة

للأستاذ الدكتور/ حسن حسين التملى\*.

الملكية الفكرية وأثرها في دعم وتعزيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة:

السيد الأستاذ الدكتور/ محمد شريف الاسكندراني \*

الجامعة في علاقتها مع القطاعات المنتجة جامعة سيدى محمد بن عبد الله نمونجاً

للسيد الأستاذ الدكتور/ الحسن شركى\*

وقد حظى هذا المحور بالاهتمام لدوره البالغ والفاعدل فسى تتميسة الصسناعات العربية، وربط الجامعة بقطاع الأعمال والصناعة، وتوجيه البحث العلمسى وهمو أحمد الأدوار الرئيسية للجامعة، لخدمة المجتمع والعمل على تأكيد دور الجامعة فسى التتميسة البشرية المستدامة، وتجتيق أعلى استثمار الجامعات، ودعم جانب التمويل بهما الإمكمان قيامها بدورها ومسئولوتها المجتمعية بعيدا عن سلطة الدولة، وفي استقلال كامل.



مدير مديرية المطرم- وزارة القربية الوطنية والتعليم العالى- تطاح التعليم العالى وتكوين الأطر والبحث العامسى الرباط المملكة المخربية

أستاذ بكاية الهندسة - وكيل الكلية الدراسات العليا والبحوث - جامعة العنيا - جمهورية مصر العربية

 <sup>&</sup>quot; المشرق على قطاع القندية التكنولوجية والخدمات العلمية أكانيمية البحث العلمسى والتكنولوجيسا- وزارة الدوئسة
 اللمحث العلمي- القاهرة- جمهورية مصر العربية

<sup>&</sup>quot; تاكب رئيس جامعة سيدى محمد بن عبد الله- فاس - المملكة المغربية

ألجك الرابع عشر–

الأولى: بعنوان "الإصلاح الجامعي بالمغرب بين التصور والتطبيق" حالة جامعة مولاي إسماعيل

> للسيد الأستاذ الديكور/ محمد الرفاص\* الثانية: بعنوان "معايير حاكمة اجودة العملية التعليمية"

السيد الأستاذ الدكتور/ عبد الفتاح تركي\*

الثالثة: بعنوان "معايير الجودة في التعليم العالى الخاص المغربي"

الأستاذ الدكتور/ أحمد اشتيوى\*

السيدة الأستاذة/ لمياء زرهون\*

الرابعة: بعنوان "الجودة والاعتماد في مؤسسات التعليم العالي".

السيدة الأستاذة الدكتورة/ بثينة محمد فاضل\*

ودارت الدراسات حول مفهوم للجودة التعليمية والتربوية ويستظم ممارسات مؤسسات التعليم العالي، ليجعل من فعلها صناعة للإنسان الغيد القادر على نتمية ذاته دون توقف حتى بعد أن يغادر مؤسسات التعليم النظامية، إنسان متفرد في عطائه وإن شارك أفرانه مهاراتهم وقدراتهم ومعلوماتهم، كما لكنت على أهمية التعليم العالي الخساص، والحرص على وضع معايير وسن قوانين تحمي من جهة المستقيدين مسن خسدمات هذا التكوين، وكذا ضمان جودة المنتج الذي تقدمه مؤسسات التعليم العالي الخاص:



<sup>&</sup>quot; عميد كلية الأداب والعلوم الإنسانية - جامعة مو لاي لمساعيل - مكتاس - المملكة المغربية.

أستاذ متفرغ - كاية التربية - جامعة طنطا.

<sup>°</sup> رئيسة مصلحة التطوير والتوجيه بمديرية تكوين الأطر (قسم التعليم العالي الخاص) - المملكة المغربية.

ونيس تسم التكوينات القصيرة والمتوسطة - وزارة التربية الوطنية والتعليم العالى - الرباط - المملكة المغربية.

<sup>&</sup>quot; أستاذ بكلية التربية الرياضية البنات - جامعة الإسكندرية - جمهورية مصر العربية.

كما تم عرض المطلوب من أي مؤسسة تعليم عال لكي تعد نفسها للحصول على الاعتماد وهو أن يكون للمؤسسة:

- رسالة واضحة ومعلنة.
- أهداف واضحة تتفق مع رسالتها.
  - قدرة على تحقيق أهدافها.
- قدرة على نتظيم مواردها البشرية والمالية والطبيعية لتحقيق أهدافها المعلنة.
  - هيكل إداري (ننظيمي ووظيفي) واضح.
- أعضاء هيئة تدريس من مختلف الرئب العلمية الأكاديمية المعروفة في التعليم العالى
  - خطة استراتيجية واضحة.
  - نظام تقويم داخلي مستمر لمراجعة الخطط الدراسية لمواكبة متطابات العصر.

أما المحور الخامس والأخير "اندماج قطاع التعليم في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية (جاتس)" فقد تم عرض ومناقشة دراستين:

الأولى: تحت عنوان "الدماج قطاع التعليم في اتفاقيات المنظمــة العالميــة التجــارة (جاتس)"

قد عرضت الدراسة لمفاوضات قواعد التجارة الدولية

للسيد الأستاذ الدكتور/ عبد الله بركات\*

والتي انتهت بالترقيع على موثاق مراكش في أبريل ١٩٩٤ ليبدأ العمل بمقتضاها اعتباراً من يناير ١٩٩٥ ليبدأ العمل بمقتضاها اعتباراً من يناير ١٩٩٥ وبين أن الأتفاقية في جانب الخدمات قد تبلورت في محسورين: الأول: ويتمثل في القواعد الإطارية.



الثاني: تمهدات التحرير الخاصة بقطاعات الخدمات وفروعها المدرجة في جدول كل بلد على حدة:

### ثم عرض للنقاط التلاية:

- ١- أساليب تقديم الخدمات بالنسبة لقطاع التعليم العالمي وقد تم تصنيفها وفقا للتالي:
  - عرض الخدمة عير الحدود.
  - استهلاك الخدمة عبر الحدود.
    - التولجد التجاري.
  - انتقال الأقراد لتقديم الخدمة عبر الحدود.
  - ٢- القواعد الإطارية العامة الحاكمة لتجارة الخدمات.
  - ٣- التعليم العالى في مصر في إطار التعهدات الأفقية في اتفاقية جاتس
    - 3- التعهدات النطاعية في مجال التعليم العالى في مصر.

أما الدراسة الثانية فتحت عنوان تدويل التعليم العالي ومواكبة المقاييس العالمية. للمبيد الأستاذ الدكتور/ الحسين بلحساني.

وقد أوضحت الدراسة أن تنويل التعليم العالي أصبح حقيقة ظاهرة لا يمكن إيكار هجا، وأن مستقبل التعليم العالي في الوطن العربي محكوم بقدرة هذا القطاع على مواكبة التطورات في مجال التعليم العالي، وصياغة سياسات حكيمة ومتطورة تأخذ في الاعتبار الافتراضات والتوصيات التي حديثها منظمات عالمية مثل منظمة اليونسكو للتربية والنقافة والعلوم، والالمتزام والقناعة بالاستر اتبجيات الوطنية وتنفيذها.

وقد انتهت ورشة العمل بإعلان التوصيات وهي مصاغة مــن جملــة توجهــات الأبحاث التي نوقشت.



<sup>&</sup>quot; ناتب رئيس جامعة محمد الأول - وجدة - المملكة المغربية. الحل الرابع عشر \_\_\_\_\_\_

Richardson, V. (1996). The role of attitudes and beliefs in learning to teach. In J. Sikula., T. Buttery., E. Guyton (Eds.), <u>Handbook of research on teacher education</u> (pp. 102-120), NY: Schuster Macmillan.

Rutherford, L.; & Grana, S. (1995). Retrofitting academe: Adapting faculty attitudes and practices to technology. <u>Technological Horizons in Education</u>, 23, p. 82-87.

Shrigley, R. (1983). The attitudes concept and science teaching. <u>Science Education</u>, <u>67</u> (4), 425-442.

Shrigley, R., Koballa, T., Simpson, R. (1988). Defining attitudes for science educators. <u>Journal of Research in Science Teaching</u>, 25 (8), 659-278.

Wareing, C. (1990). A survey of antecedents of attitudes toward science. <u>Journal of</u>
Research in Science Teaching, 27 (4), 371-386.

الجراف، ريما.(2001). متطلبك الإنتقال من التطيع التقليدية إلى التطيع الإلكتروني. عين شمس، مصر: ورقة عرضت في المؤتمر العلمي الثالث عشر امناهج التطيع والثورة المعرفية والتكتولوجية المعاصــرة. مجلد المؤتمر 13.

الخطيب، لطفي. (2000). إنجاهات المعلمين في محافظة إربد نحو تكنولوجيا التعليم. المجلسة العربيسة للتربية، 20(1)، 111-129. California Department of Education (1996). Connect. compute, and compete: The report of the California Education Technology Task Force. Sacramento, CA: California Department of Education.

Dewaidi, A. (1993). Selected factors influencing Saudi Arabia students teachers' attitude toward classroom educational media and technology utilization. (Doctoral dissertation, 1993). Dissertation Abstracts International, 59, 982 6065.

Eddy, J., Burnett, J., Spaulding, D., & Murphy, S. (1997). Technology assisted education. Education, 117 (3), 478 - 480.

Hunn, V. (2000). An analysis of the effects of faculty attitudes, the reward system, support services, and time on faculty use of information technology in the teaching and learning process. (University of Louisville, Doctoral dissertation, 2000).

Dissertation Abstracts International, 19839311.

Lauman, D. (2000). Student home computer use: A review of the literature. <u>Journal</u> of Research on Computing in Education, 33 (2), 196-203.

McKinnon, D., Nolan, C., & Sinclair, K. (2000). A longitudinal study of students' attitudes toward computer: Resolving an attitude decay paradox. <u>Journal of Research on Computing in Education</u>, 32 (3), 325-335.

Reuters (1997). Fed funds for surfing in school [On-line]. Available <a href="http://html/html/html/0.4.17254.00.html">http://html/html/html/0.4.17254.00.html</a>

#### REFERENCES

Abdul Karim, A. (1999). Computer technologies at University Utara Malaysia (UUM): Faculty use, knowledge, skills, interest, and attitudes. (University of Virginia, Doctoral dissertation, 1999). <u>Dissertation Abstracts International</u>, 199897.

Al-Hooli, A. (2001). Science and children's literature: Kindergarten teachers' attitudes and Pedagogical content knowledge. (University of Virginia, Doctoral dissertation, 2001). <u>Dissertation Abstract International</u>.

Almahboub, S. (2000). Attitudes toward computer use and gender differences among Kuwaiti sixth-grade students. (University of North Texas, Doctoral dissertation, 2000). <u>Dissertation Abstracts International</u>, 2699.

Ary, D., Jacobs, J., Razaviech, A. (1996). <u>Introduction to research in education</u>.
New York, NY: Harcourt Brace College Publishers.

Barron, A., & Orwing, G. (1997). New technologies for education: A beginners' guide. (3<sup>rd</sup> ed.) Englewoo, CO: Libraries Unlimited.

Bem, D. (1970). <u>Beliefs, attitudes, and human affairs.</u> Belmont, AC: Books Publications.

Bright, W. (1987). <u>Microcomputer applications in the elementary classroom:</u> A guide for teachers. Newton, MA: Allyn and Bacon.

# Recommendations & Suggestions of using the technology in the classroom:

After going through the study it was found that though the faculty members from the college of Basic Education are still behind in using the technology in the classroom teaching but their attitude of using the technology in the classroom teaching is very high and they very strongly support it. They also feel very strongly that it is the right time that all the classroom teachings should be supported by using various technologies.

The highest attitude regarding the use of "Technology in the Classroom Teaching" was for the faculty members who were in "Education" and their attitude differ significantly with the faculty members who were in "Arts".

The highest attitude regarding the use of "Technology in the Classroom Teaching" was for the faculty members who had teaching experience of "1~5" years and their attitude differ significantly with the faculty members who had teaching experience of "16~16+".

The highest attitude regarding the use of "Technology in the Classroom Teaching" was for the faculty members who were working in the position of "Associate Professors".

The faculty members who have the highest attitude say that they have acquiring the most about using the technology in schools, colleges or in their majors.

From the multiple regression equation it was revealed that approximately 14.3 % of the variance of the "total attitude" was accounted for by its linear relationship with the "total competency level".

#### The Most Remarkable Remarks:

The most important finding after completing the analyzes of all the required results, it was discovered that as an average all the faculty members are in the favor of using the 'technology in the classroom teaching' as majority of them feel "competent" in using the technology in the classroom teaching. A significant Pearson Correlation (0.4), p<0.001 was found between "total attitude" & "total competency" of the faculty members in using the technology in the classroom teaching. The highest level of competency was found is in "using the data show" in their classroom teaching. About three quarter of faculty members feel comfortable in using "word processing" in their daily work. About 96% faculty members feel that "the use of technology influences the curriculum positively and technology provides them with tools & resources in teaching".

The highest attitude regarding the use of "Technology in the Classroom Teaching" was for the faculty members who were in the age groups of 40~44 and their attitude differ significantly with the older faculty members (45~45+).

The regression equation for predicting the overall attitude is

### Z Predicted overall attitude = 0.378 Z Overall competency level

The correlation between the total attitude & total competency level was 0.378,

t(138) = 16.792, p < .0001. Approximately 14.3 % of the variance of the "total attitude" was accounted for by its linear relationship with the "total competency level".

### The importance of using the technology in the classroom

It is rated as follows by the faculty members of Basic College of Education. About 79.1% (144) people rated its importance as LT 50%. About 15.4% (28) people rated its importance as 50% and only 5.5% (10) people have given its importance as high as 75% or more. Thus it seems to be clear that the majority of faculty members from the Basic College of Education are still much behind in using the modern technology, software & hardware packages in their classroom teaching.

Table: 14.2

Means & Standard Deviation of "Total Attitude regarding the use of Technology in the Classroom Teaching" with respect to "B9R: the place or ways in acquiring the most about using the

technology"

| B9R: the place or ways<br>in acquiring the most<br>about using the<br>technology | M     | SD    | In schools,<br>colleges or in<br>their majors | At<br>work | Self<br>Learning |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------------------------|------------|------------------|
| In schools, colleges or in their majors                                          | 2.073 | .309  |                                               |            |                  |
| At work                                                                          | 1.911 | .2555 | *                                             |            |                  |
| Self Learning                                                                    | 1.995 | 313   | NS                                            | NS         |                  |

Note: NS = No significant differences between the pairs of means,

While an asterisk (\*): = significant difference using the Scheffe

Procedure at (.05)

A Linear Regression Analysis was conducted to evaluate the 'total attitude of the faculty members from the college of basic education regarding the use of technology in the classroom teaching' from the 'total competency level in using various software/hardware categories of technology'. The scatter plot of the two variables indicates that the two variables are linearly related such that overall attitude increases with the overall competency level.

respect to the independent variable, "the place or ways in acquiring the most about using the technology" is shown in table 14.2.

### Table: 14.1 ONE-WAY ANOVA

### 'Total Attitude regarding the use of Technology in the Classroom Teaching' by "B9R: The place or ways in acquiring the most

about using the technology"

| Source                                                                   | Type III Sum of Squares | df  | Mean<br>Square | F       | Sig. | Partial<br>Eta<br>Squared |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|----------------|---------|------|---------------------------|
| Corrected Model                                                          | .688                    | 2   | .344           | 3.87    | .023 | .043                      |
| Intercept                                                                | 673.731                 | 1   | 673.731        | 7574.10 | .000 | .978                      |
| B9R: The place or ways in acquiring the most about using the technology" | .688                    | 2   | .344           | 3.87    | .023 | .043-                     |
| Ептог                                                                    | 15.389                  | 173 | .089           |         |      |                           |
| Total                                                                    | 721.718                 | 176 |                |         |      |                           |
| Corrected Total                                                          | 16.077                  | 175 |                |         |      |                           |

assessed by  $\eta^2$  was also not strong, with "B9R" factor accounting for 4.3% of the variance of the dependent variable. The results are shown in table 14.1

Follow-up tests were conducted to evaluate pair wise differences among means. Because the variances among the three groups ranged from 0.065 ~ 0.098, we choose to assume that the variances were homogeneous and conducted the post hoc comparison using the scheffe's (.05) procedure. The results of these tests as well as the means & standard deviations for the three groups are shown in table 14.2. There were significant differences in the means between the two groups of faculty members 'the one who have acquired the most of the technology in schools, colleges, & in their majors' & 'the faculty members who have acquired the most of the technology at work'. The highest attitude regarding the use of technology in the classroom teaching, is for the faculty members who have acquired the most of the technology in the 'schools, colleges or in their majors' next for those faculty members who have done 'self study' and the lowest attitude is for those faculty members who have learned the most of the technology at 'their work'. The mean, standard deviation & the significant difference, of 'attitude regarding the use of technology in the classroom teaching' for the faculty members with

Table: 13
T-TEST for "Total Attitude" by

"Problems in using the technology / computers":

| Variables<br>Names | Problems in using<br>the technology /<br>computers | N   | Mean   | S.D.   | t    | Sig.<br>(2 –<br>tailed) |
|--------------------|----------------------------------------------------|-----|--------|--------|------|-------------------------|
| Total              | Yes                                                | 66  | 2.0093 | .32555 | -    | .866                    |
| Attitude           | No                                                 | 102 | 2.0172 | .27542 | .170 |                         |

# ONEWAY ANOVA for "Total Attitude" by "B9R: the place or ways in acquiring the most about using the technology":

A one-way analysis of variance was conducted to evaluate the hypothesis whether the group means on dependent variable, "the overall total attitude regarding the use of technology in the classroom teaching", with respect to "B9R: the place or ways in acquiring the most about using the technology" differ significantly from each other. The independent variable, "B9R", included three groups: 1: 'schools, colleges or in my major', 2: 'at work', 3: 'self learning'. The ANOVA was significant,  $\underline{F}$  (2, 173) = 3.867,  $\underline{p}$  = 0.023. The strength of relationship between "attitude" & the independent variable, "B9R" as

## T-TEST for "Total Attitude" by "Problems in using the technology / computers":

An independent sample t test was conducted to evaluate the hypothesis that there is no significance difference between the two groups of faculty members with respect to the "Problems in using the technology / computer", in their overall total attitude regarding the use of 'technology in the classroom teaching'. The first group of people comprises of those who face the problems in using the technology / computer and the second group of people is those who do not face any problem in using the technology / computer.

The hypothesis was accepted which shows that there is no significant difference between the two groups of faculty members based on their "Problems in using the technology / computer", t (166) = .170, t = .866. The attitude of faculty members, regarding the use of technology in the classroom teaching', was lower for those who face problems in using the technology/computer, (t = 2.0093, t = 0.32555), than the faculty members who do not face any problem in using the technology / computer (t = 2.0172, t = 0.27542). But this difference was not significant at (.05).

significant difference between the two groups of faculty members based on their "using of e-mail services to communicate with the students",  $\underline{t}$  (162) = 2.222,  $\underline{p}$  =.028. The attitude of faculty members, regarding the use of 'technology in the classroom teaching', was higher for those who use e-mail services to communicate with the students, ( $\underline{M}$  = 2.1359,  $\underline{SD}$  = 0.14171), than the faculty members who do not use e-mail services to communicate with their students ( $\underline{M}$  = 2.0089,  $\underline{SD}$  = 0.30533).

Table: 12
T-TEST for "Total Attitude" by

"Use of e-mail services to communicate with the students":

| Variables<br>Names | : Use of e-mail services<br>to communicate with<br>the students | N   | Mean   | S.D.   | t      | Sig.<br>(2<br>tailed) |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|-----------------------|
| Total              | Yes                                                             | 30  | 2.1359 | 014171 | 2.2222 | 0.028                 |
| Attitude           | No                                                              | 134 | 2.0089 | .30553 |        |                       |

1.9977,  $\underline{SD} = 0.30877$ ) and this difference was no statistically significant at (.05).

Table: 11
T-TEST for "Total Attitude" by "Number of Training Courses"

| Variables<br>Names | Number of<br>Training<br>Courses Taken | N  | Mean   | S.D.   | t     | Sig.<br>(2 tailed) |  |
|--------------------|----------------------------------------|----|--------|--------|-------|--------------------|--|
| Total Attitude     | 1~3                                    | 98 | 2.0126 | .34461 | 0.257 | .798               |  |
| Total Attitude     | More than 3                            | 50 | 1.9977 | .30877 |       |                    |  |

### T-TEST for "Total Attitude" by "Use of e-mail services to communicate with the students":

An independent sample <u>t</u> test was conducted to evaluate the hypothesis that there is no significance difference between the two groups of faculty members with espect to the "use of e-mail services to communicate with the students", in their overall total attitude regarding the use of 'technology in the classroom teaching'. The first group of people comprises of those who use e-mail services to communicate with the students and the second group of people is those who do not use e-mail services to communicate with the students. The hypothesis was rejected which shows that there is a

The Attitudes and Competencies of Faculty Members

Table: 10
T-TEST for "Total Attitude" by "Training Courses"

| Variables<br>Names | Did you take<br>Training<br>Courses | N   | Mean   | S.D.   | t      | Sig.<br>(2 – tailed) |
|--------------------|-------------------------------------|-----|--------|--------|--------|----------------------|
| Total              | Yes                                 | 148 | 2.0076 | .33195 | 1.745  | .083                 |
| Attitude           | No                                  | 38  | 1.9053 | .27970 | 117 15 | .50,5                |

# T-TEST for "Total Attitude" by "Number of Training Courses":

A t-test was also conducted on the overall attitude of people with respect to "number of training course they have taken. The faculty members were divided in to two groups, the one who have taken up to 3 training courses and the other who have taken more than 3 training courses. It was found that there was no significant difference between the two groups of people based on their number of training courses they have taken,  $\underline{t}(146) = 0.257$ ,  $\underline{p} = .798$ . The attitude of faculty members, regarding the use of 'technology in the classroom teaching', was higher who have taken up to three training courses in technology / computers, ( $\underline{M} = 2.0126$ ,  $\underline{SD} = 0.34461$ ), than the faculty members who have taken more than three training courses ( $\underline{M} = 1.0126$ ).

While an asterisk (\*) = significant difference using the Scheffe Procedure at (.05)

### T-TEST for "Total Attitude" by "Training Courses":

An independent sample t test was conducted to evaluate the hypothesis that there is no significance difference between the two groups of faculty members with respect to "Training Courses", in their overall total attitude regarding the use of 'technology in the classroom teaching'. The first group of people comprises of those who have taken training courses in using the technology / computers and the second group of people is those who have not taken any training courses in using the technology /computer. The hypothesis was accepted which shows no significant difference between the two groups of faculty members based on their taking the training courses, t (184) = 1.745, p = .083. The attitude of faculty members, regarding the use of 'technology in the classroom teaching', was higher who have taken training courses in technology / computers, (M = 2.0076, SD = 0.33195), than the faculty members who have not taken any training courses (M = 1.9053, SD = 0.2797) and this difference was no statistically significant at (.05).

#### Table: 9.1 ONE-WAY ANOVA

"Total Attitude regarding the use of Technology in the Classroom teaching" by "Frequency of use of the computer"

| Source                       | Type III<br>Sum of<br>Squares | df  | Mean<br>Square | F        | Sig. | Partial<br>Eta<br>Squared |
|------------------------------|-------------------------------|-----|----------------|----------|------|---------------------------|
| Corrected Model              | .961                          | 2   | .480           | 4.559    | .012 | .050                      |
| Intercept                    | 440.834                       | 1   | 440.834        | 4184.186 | .000 | .960                      |
| Frequency of use of computer | <b>.9</b> 61                  | 2   | .480           | 4.559    | .012 | .050                      |
| Error                        | 18.227                        | 173 | .105           |          |      |                           |
| Total                        | 714.632                       | 176 |                |          |      |                           |
| Corrected Total              | 19.187                        | 175 |                |          |      | 16.                       |

Table: 9.2

Differences among groups with respect to "Frequency of use of the computer" on the 'Total Attitude regarding the use of

Technology in the Classroom Teaching'

| Departments<br>Groups | М     | SD    | Daily | Weekly | Monthly |
|-----------------------|-------|-------|-------|--------|---------|
| Daily                 | 2.053 | .3055 |       |        |         |
| Weekly                | 1.918 | .3655 | *     |        |         |
| Monthly               | 1.872 | .2869 | NS    | NS     |         |

Note: NS = No significant differences between the pairs of means,

factor accounting for 5 % of the variance of the dependent variable.

The results are shown in table 9.1

Follow-up tests were conducted to evaluate pair wise differences among means. Because the variances among the three groups ranged from 0.08 ~ 0.13, we choose to assume that the variances were homogeneous and conducted the post hoc comparison using the Scheffe Procedure test, a test that assume equal variances among the three groups. The results of these tests as well as the means & standard deviations for the three groups are shown in table 9.2. There were significant differences in the means between 'the faculty members who use the computers daily' & 'the faculty members who use the computers weekly'. The highest attitude regarding 'the use of technology in the classroom teaching' is for the faculty members who use the computer daily and the lowest attitude is the faculty members who use the computers monthly.

Table: 8

T\_TFST for "Total Attitude" by "Highest Degree Achieved"

| A-TEIGE IOL     | Total Izes                    |     | 2, 115 |       | 2.00 . 10 |                      |
|-----------------|-------------------------------|-----|--------|-------|-----------|----------------------|
| Variables Names | Highest<br>Degree<br>Achieved | N   | Mean   | S.D.  | t         | Sig.<br>(2 – tailed) |
| Total Attitude  | BS/MS                         | 22. | 1.9337 | .2835 | 815       | .416                 |
| Total Attitude  | Ph. D.                        | 164 | 1.9938 | .3291 | -,013     | .410                 |

# ONEWAY ANOVA for "Total Attitude" by "Frequency of use of computer":

A one-way analysis of variance was conducted to evaluate the hypothesis whether the group means on dependent variable, "the overall total attitude regarding the use of technology in the classroom teaching", with respect to "frequency of use of computer" differ significantly from each other. The independent variable, "Frequency of use of computer" by the faculty members, included three groups: 'The persons who use the computer daily', 'The persons who use the computer weekly', & 'The persons who use the computer monthly'. The ANOVA was significant,  $\underline{F}(2, 173) = 4.559$ ,  $\underline{p}=.012$ . The strength of relationship between "attitude" & "Frequency of use of computer" as assessed by  $\eta^2$  was medium, with "frequency of use of computer"

# T-TEST for "Total Attitude" by Qualification (Highest Degree Achieved):

An independent sample t test was conducted to evaluate the hypothesis that there is no significance difference between the two groups of faculty members with respect to their qualifications (highest Degree Achieved), in their overall total attitude regarding the use of 'technology in the classroom teaching'. The first groups of faculty members have their highest degree as "BS / MS' and the second group of faculty members have their highest degree as "Ph.D." The hypothesis was accepted which shows no significant difference between the two groups of faculty members based on their Qualifications (Highest Degree Achieved), t (184) = -0.815, p = 416. The attitude of faculty members, regarding the use of 'technology in the classroom teaching', was higher who have their highest degree as "Ph. D.", (M = 1.9938, SD = 0.3291), than the faculty members who were just "BS or MS" (M = 1.9337, SD = 0.2835) and the difference was no statistically significant at (.05).

Table: 7.1 ONE-WAY ANOVA

"Total Attitude regarding the use of Technology in the Classroom teaching" by "Academic Position"

| Source               | Type III<br>Sum of Squares | df  | Mean<br>Square | F        | Sig. | Partial<br>Eta<br>Squared |
|----------------------|----------------------------|-----|----------------|----------|------|---------------------------|
| Corrected<br>Model   | .667                       | 3   | .222           | 2.159    | .094 | .034                      |
| Intercept            | 412.502                    | 1   | 412.502        | 4005.771 | .000 | <b>.9</b> 57              |
| Academic<br>Position | .667                       | 3   | .222           | 2.159    | .094 | .034                      |
| Ептог                | 18.742                     | 182 | .103           |          |      |                           |
| Total                | 753.527                    | 186 |                |          |      |                           |
| Corrected Total      | 19.409                     | 185 |                |          |      |                           |

Table: 7.2

Means & Standard Deviation with respect to "Academic Position" on the "Total Attitude regarding the use of Technology in the Classroom teaching"

| Academic Position   | M     | SD    |
|---------------------|-------|-------|
| Teacher / Lecturer  | 1.908 | 0.300 |
| Assistant Professor | 1.997 | 0.353 |
| Associate Professor | 2.080 | 0.246 |
| Full Professor      | 1.861 | 0.186 |

### ONEWAY ANOVA for "Total Attitude" by "Academic Position":

A one-way analysis of variance was conducted to evaluate the hypothesis whether the group means on dependent variable, "the overall total attitude regarding the use of technology in the classroom teaching", with respect to "Academic Position" differ significantly from each other. The independent variable, "academic position", included four groups: 'Teachers', 'Assistant Professors', 'Associate Professors' & 'Full Professors'. The ANOVA was not significant,  $\underline{F}$  (3, 182) = 2.159,  $\underline{p}$  = 0.094. The strength of relationship between "attitude" & "experience" as assessed by  $\eta^2$  was also not strong, with academic position factor accounting for 3.4% of the variance of the dependent variable. The results are shown in table 7.1

The mean & standard deviation of 'attitude regarding the use of technology in the classroom teaching' for the faculty members with respect to their academic position is shown in table 7.2. The highest attitude regarding the use of technology in the classroom teaching is for the faculty members who are "Associate Professors' and the lowest attitude are for the faculty members who are 'Full Professors'.

#### Table: 6.1 ONE-WAY ANOVA

"Total Attitude regarding the use of Technology in the Classroom teaching" by "Experience".

|                 | conting                 | Dy A | Abellet        |         |      |                           |
|-----------------|-------------------------|------|----------------|---------|------|---------------------------|
| Source          | Type III Sum of Squares | df   | Mean<br>Square | F       | Sig. | Partial<br>Eta<br>Squared |
| Corrected Model | 1.852                   | 3    | .617           | 6.40    | .000 | .095                      |
| Intercept       | 596.662                 | 1    | 596.66         | 6185.26 | .000 | .971                      |
| Experience      | 1.852                   | 3    | .62            | 6.40    | .000 | <b>.09</b> 5              |
| Error           | 17.557                  | 182  | .096           |         |      |                           |
| Total           | 753.527                 | 186  |                |         |      |                           |
| Corrected Total | 19.409                  | 185  |                |         |      |                           |

Table: 6.2

Differences among groups with respect to "Experience" on the "Total Attitude regarding the use of Technology in the Classroom

| 1 caching   |        |        |     |      |       |        |  |  |  |  |  |
|-------------|--------|--------|-----|------|-------|--------|--|--|--|--|--|
| Experiences | М      | SD     | 1~5 | 6~10 | 11~15 | 16~16+ |  |  |  |  |  |
| 1~5         | 2.1673 | .34266 |     |      |       |        |  |  |  |  |  |
| 6~10        | 1.9798 | .22803 | NS  |      |       |        |  |  |  |  |  |
| 11~15       | 2.0105 | .30344 | NS  | 'NS  |       |        |  |  |  |  |  |
| 16~16+      | 1.9063 | .31869 | *   | พร   | NS    |        |  |  |  |  |  |

Note: NS = No significant differences between the pairs of means, While an asterisk (\*) = significant difference using the Scheffe Procedure at (.05) included four groups: '1~5', '6~10', '11~15' & '16~16+'. The ANOVA was significant, <u>F</u> (3, 182) = 6.40, <u>p</u> < 0.0001. The strength of relationship between "attitude" & "experience" as assessed by  $\eta^2$  was strong, with experience factor accounting for 9.5% of the variance of the dependent variable. The results are shown in table 6.1

Follow-up tests were conducted to evaluate pair wise differences among means. Because the variances among the four groups ranged from 0.052 ~ 0.117, we choose to assume that the variances were homogeneous and conducted the post hoc comparison using the scheffe's (.05) procedure. The results of these tests as well as the means & standard deviations for the four groups of experiences are shown in table 6.2. There was significant difference in the means between '1~5' & '16~16+' groups. The highest attitude regarding the use of technology in the classroom teaching, is for the faculty members who have '1~5' years of teaching experience and the lowest attitude is for the faculty members who have '16~16+' years of teaching experience.

Table: 5.2

Differences among groups with respect to "Department" on the "Total Attitude regarding the use of Technology in the Classroom

| Teaching"             |       |      |     |           |                      |          |  |  |  |  |  |
|-----------------------|-------|------|-----|-----------|----------------------|----------|--|--|--|--|--|
| Departments<br>Groups | М     | SD   | Art | Education | Applied<br>Education | Sciences |  |  |  |  |  |
| Art                   | 1.928 | .038 |     |           |                      |          |  |  |  |  |  |
| Education             | 2.073 | .045 | *   |           |                      |          |  |  |  |  |  |
| Applied Education     | 2,041 | .048 | NS  | NS        |                      |          |  |  |  |  |  |
| Sciences              | 1.869 | .068 | NS  | NS        | NS                   |          |  |  |  |  |  |

Note: NS = No significant differences between the pairs of means,

While an asterisk (\*) = significant difference using the Scheffe Procedure at (.05)

## ONEWAY ANOVA for "Total Attitude" by "Experience":

A one-way analysis of variance was conducted to evaluate the hypothesis whether the group means on dependent variable, "the overall total attitude regarding the use of technology in the classroom teaching", with respect to "years of experience" differ significantly from each other. The independent variable, "years of experience",

well as the means & standard deviations for the four department groups are shown in table 5.2. There were significant differences in the means between 'Arts' & 'Education' departments. The highest attitude regarding the use of technology in the classroom teaching, is for the faculty members who are in the department of 'Education' and the lowest attitude is the faculty members who are in the department of 'Sciences'.

Table: 5.1
ONE-WAY ANOVA

"Total Attitude regarding the use of Technology in the Classroom

teaching" by "Department" Type III Partial Mean Sum of Eta Source Squares df F Sig. Square Squared Corrected Model 1.044 3 348 3.450 .018 .054 Intercept 610.671 1 610.671 6052.032 .000 .971 1.044 Department 3 .348 3.450 .018 .054 Error 182 18.364 .101 Total 753.527 186 Corrected Total 19.409 185

While an asterisk (\*) = significant difference using the Scheffe Procedure at (.05)

# ONEWAY ANOVA for "Total Attitude" by "Department":

A one-way analysis of variance was conducted to evaluate the hypothesis whether the group means on dependent variable, "the overall total attitude regarding the use of technology in the classroom teaching", with respect to "various Departments" differ significantly from each other. The independent variable, "Department", included four groups: 'Arts', 'Education', 'Applied Education' & 'Sciences'. The ANOVA was significant,  $\underline{F}$  (3, 182) = 3.450,  $\underline{p}$ =.018. The strength of relationship between "attitude" & "department" as assessed by  $\eta^2$  was less than strong (medium), with department factor accounting for 5.4% of the variance of the dependent variable. The results are shown in table 5.1

Follow-up tests were conducted to evaluate pair wise differences among means. Because the variances among the four groups ranged from 0.063 ~ 0.180, we choose to assume that the variances were not homogeneous and conducted the post hoc comparison using the Dunnett's C test, a test that does not assume equal variances among the four groups. The results of these tests as

Table: 4.1 ONE-WAY ANOVA

"Total Attitude regarding the use of Technology in the Classroom
Teaching" by "Age"

|                    |                              |     | 7              |          |      |                           |
|--------------------|------------------------------|-----|----------------|----------|------|---------------------------|
| Source             | Type III -<br>Sum of Squares | Df  | Mean<br>Square | F        | Sig. | Partial<br>Eta<br>Squared |
| Corrected<br>Model | 1.632                        | 3   | .544           | 5.570    | .001 | .084                      |
| Intercept          | 707.451                      | 1   | 707.451        | 7242.987 | .000 | .975                      |
| Age                | 1.632                        | 3   | .544           | 5.570    | .001 | .084                      |
| Егтог              | 17.777                       | 182 | .098           |          |      |                           |
| Total              | 753.527                      | 186 |                |          |      |                           |
| Corrected Total    | 1,9.409                      | 185 |                |          |      |                           |

Table: 4.2

Differences among groups with respect to "Age" on the "Total Attitude regarding the use of Technology in the Classroom Teaching"

Age 45~49 40~44 50~above М SD 30~39 Groups 30~39 2.053 -269 40~44 2.111 260 NS 45~49 1.896 375 NS 50~above 1.914 302 NS NS

Note: NS = No significant differences between the pairs of means,

groups ranged from 0.068 ~ 0.141, we choose to assume that the variances were homogeneous and conducted the post hoc comparison using the scheffe's (.05) procedure. The results of these tests as well as the means & standard deviations for the four age groups are shown in table 4.2. There were significant differences in the means between '40~44' & '45~49' and also between '40~44' & '50~50+' age groups. The highest attitude regarding the use of technology in the classroom teaching, is for the faculty members who are in the age groups of '40~44' and attitude seems to be decreasing with the age. The reason of this decreasing attitudes 'in using the technology in the classroom teaching' for the higher age groups faculty members may be due to the fact that it is not so easy to adopt changes in the teaching style after attaining a certain age.

Table: 3
T-TEST for "Total Attitude" & "Total Competency Level" by

| "Sex",           |         |     |      |      |        |                      |  |  |  |  |  |
|------------------|---------|-----|------|------|--------|----------------------|--|--|--|--|--|
| Variables Names  | Sex     | N   | Mean | S.D. | t      | Sig.<br>(2 – tailed) |  |  |  |  |  |
| Total Attitude   |         | 130 | 2.01 | .31  | 1.537  | .126                 |  |  |  |  |  |
|                  | Fernale | 56  | 1.93 | .35  | 1.53/  | .120                 |  |  |  |  |  |
| Total Competency |         | 104 | 2.74 | .83  | 1 ((5  | 000                  |  |  |  |  |  |
|                  | Female  | 40  | 3.00 | .82  | -1.665 | .098                 |  |  |  |  |  |

### ONEWAY ANOVA for "Total Attitude" by "Age":

A one-way analysis of variance was conducted to evaluate the hypothesis whether the group means on dependent variable, "the overall total attitude regarding the use of technology in the classroom teaching", with respect to "age" differ significantly from each other. The independent variable, "age", included four levels: '30~39', '40~44', '45~49' & '50~50+'. The ANOVA was significant,  $\underline{F}$  (3, 182) = 5.570,  $\underline{p}$ =.001. The strength of relationship between "attitude" & "age" as assessed by  $\eta^2$  was strong, with age factor accounting for 8.4% of the variance of the dependent variable. The results are shown in table 4.1

Follow-up tests were conducted to evaluate pair wise differences among means. Because the variances among the four

females in their overall total attitude regarding the use of 'technology in the classroom teaching'. The hypothesis was accepted which shows no significant difference between males & females,  $\underline{t}$  (184) = 1.537,  $\underline{p}$  = .126. Males' attitude about use of technology in the classroom ( $\underline{M}$  = 2.01,  $\underline{SD}$  = 0.31) was higher than the females ( $\underline{M}$  = 1.93,  $\underline{SD}$  = 0.35) but the difference was no statistically significant at (.05).

An independent sample  $\underline{t}$  test was conducted to evaluate the hypothesis that there is no significance difference between male & females in their overall total competency level of using the various software / hardware technologies. The hypothesis was accepted which shows no significant difference between male & female,  $\underline{t}$  (142) = -1.665,  $\underline{p}$  = .098. Females' competency level of using various software / hardware technologies ( $\underline{M}$  = 3.00,  $\underline{SD}$  = 0.82) was higher than the males ( $\underline{M}$  = 2.74,  $\underline{SD}$  = 0.83) but the difference was no statistically significant at (.05). Both the results are shown in Table: 3.

| C35: I find all means of<br>technology to be effective<br>and powerful tool to<br>present information for<br>students. | 20 | 10.6 | 68 | 36.2 | .64 | 34.0 | 36 | 19.1 | 1.62 | .915 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----|------|-----|------|----|------|------|------|
| C32: Technology<br>knowledge is important to<br>succeed in today's<br>teaching and learning.                           | 36 | 19.8 | 62 | 34.1 | 58  | 31.9 | 26 | 14.3 | 1.41 | .963 |
| C28: Using technology in<br>teaching helps ease the<br>content for both students<br>and instructor.                    | 40 | 21.7 | 80 | 43.5 | 42  | 22.8 | 22 | 12.0 | 1.25 | .931 |
| C30R: I think technology is appropriate for my subject area.                                                           |    | 41.8 | 78 | 42.9 | 18  | 9.9  | 10 | 5.5  | 0.79 | .835 |
| C33R: It is never too late<br>to engage technology in<br>the teaching                                                  |    | 44.6 | 70 | 38.0 | 22  | 12.0 | 10 | 5.4  | 0.78 | .860 |

In the following various results are computed on the overall total attitude and total competency level with respect to various demographic and other independent variables. All the results are computed by using t-test or one way analysis of variance.

### T-TEST for "Total Attitude" & "Total Competency" by "Sex":

An independent sample <u>t</u> test was conducted to evaluate the hypothesis that there is no significance difference between male &

Future of the Arab Education

| C20: Technology enables<br>me to interact more with<br>students.                      | 4  | 2.2  | 14 | 7.7  | 70 | 38.5 | 94 | 51.6 | 2.40 | .726  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----|------|----|------|----|------|------|-------|
| C24: Using technology in the classroom is strengthening the academic ambiance.        | 2  | 1.1  | 14 | 7.5  | 88 | 47.3 | 82 | 44.1 | 2.34 | .666  |
| C31: Using technology in<br>the classroom can<br>improve the quality of<br>education. | 4  | 2.2  | 20 | 10.8 | 74 | 39.8 | 88 | 47.3 | 2.32 | .752  |
| C25: I feel confident that<br>I can use technology in<br>the classroom.               |    | 3.2  | 12 | 6,5  | 88 | 47.3 | 80 | 43,0 | 2.30 | .732  |
| C26: Using technology helps students to understand the course materials better.       |    | 2.2  | 10 | 5.4  | 98 | 52.7 | 74 | 39.8 | 2.30 | .670  |
| C36R: Teaching with<br>technology does not take<br>too much effort.                   | ١. | 1.1  | 16 | 8.4, | 96 | 50.5 | 76 | 40.0 | 2.29 | .665  |
| C17: I feel confident<br>using technology in the<br>classroom.                        | 1  | 2.2  | 16 | 8.7  | 88 | 47.8 | 76 | 41.3 | 2.28 | .714  |
| C29R: Using technology<br>in the classroom does no<br>mean more work.                 |    | 11.0 | 24 | 13.2 | 84 | 46.2 | 54 | 29.7 | 1.95 | .933  |
| C37R: Teaching with<br>technology does no<br>require much time                        |    | 14.0 | 34 | 18.3 | 68 | 36.6 | 58 | 31.2 | 1.85 | 1.018 |

Table: 2

The following table shows the Frequency Distribution along with
Mean & SD of various variables measuring the attitudes level of
the faculty members in using the various software / hardware
technologies in the classroom

| Attitude on using<br>Software / Hardware<br>Technology in the                                    | Dis | ongly<br>agree |    | igree | Agree |      | Strongly Agree (3) |      | Mean | SD   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|----|-------|-------|------|--------------------|------|------|------|
| classroom at Basic<br>College of Education                                                       | N   | %              | N  | %     | N     | %    | N                  | %    |      |      |
| C21: The use of technology influences the curriculum positively.                                 |     | - 1.1          | 6  | 3.2   | 72    | 38.7 | 106                | 57.0 | 2.52 | 617  |
| C18: Technology provides me with tools and resources.                                            | 1   | 1.1            | 4  | 2.2   | 82    | 44.1 | 98                 | 52.7 | 2.48 | .599 |
| C23: Using technology is<br>increasing cooperative<br>learning at basic college<br>of education. | 2   | 1.1            | 10 | 5.3   | 74    | 39.4 | 102                | 54.3 | 2.47 | .649 |
| C22: The use o technology makes th academic climat intellectually exciting.                      | 2   | 1.1            | 10 | 5.4   | 80    | 43.5 | 92                 | 50.0 | 2.42 | .648 |

Future of the Arab Education

| Overhead Projector | 28 | 15.6 | 16 | 8.9  | 56 | 31.1 | 80 | 44.4 | 3.04 | 1.08 |
|--------------------|----|------|----|------|----|------|----|------|------|------|
| Television & VCR   | 22 | 12.4 | 26 | 14.6 | 48 | 27.0 | 82 | 46.I | 3.07 | 1.05 |
| Data Show          | 22 | 12.6 | 18 | 10.3 | 44 | 25,3 | 90 | 51.7 | 3.16 | 1.05 |

Attitudes of the faculty members in using the various software / hardware technologies in the classroom:

Table: 2 show the attitude levels of faculty members in using the various software / hardware technology in the classroom. It shows that the three variables for which the attitude is in the highest level of agreement are 'The use of technology influences the curriculum positively', (M=2.52, SD=0.62), 'Technology provides me with tools and resources', (M=2.48, SD=0.599), & 'Using technology is increasing cooperative learning at Basic College of Education', (M=2.47, SD=0.649). The three variables for which the attitude is in the lowest level of agreement are, 'It is never too late to engage technology in the teaching', (M=0.78, SD=0.86), 'I think technology is appropriate for my subject area', (M=0.79, SD=0.835), 'Using technology in teaching helps ease the content for both students and instructor', (M=1.25, SD=0.935).

classroom teachings. Approximately 73% in 'Word Processing', 49% in 'Data Base Management', 50% in 'Spread Sheet', 54% in 'Presentation Software', 64% in 'Telecommunications', 78% in 'Web Browsing', 71% in 'Educational Software', 76% in 'Overhead Projector', and 73% in 'Television & VCR' feel very comfortable in using them.

Table: 1

The following table shows the Frequency Distribution along with Mean & SD of various variables dealing with the competency level of the faculty members in using the various software / hardware technologies.

| Software / Hardware     | Weak |      | Acceptable |      | Good |      | Excellent |      | Mean | SD   |
|-------------------------|------|------|------------|------|------|------|-----------|------|------|------|
| Technology              | N    | %    | N          | %    | N    | %    | N         | %    | Mean | SD   |
| Word Processing         | 18   | 9.6  | 32         | 17.0 | 62   | 33.0 | 76        | 40.4 | 3.04 | 0.98 |
| Data Base<br>Management | 36   | 20.2 | 54         | 30.3 | 60   | 33.7 | 28        | 15.7 | 2.45 | 0.99 |
| Spread Sheet            | 46   | 25.6 | 44         | 24.4 | 56   | 31.1 | 34        | 18.9 | 2.43 | 1.07 |
| Presentation Software   | 40   | 22.5 | 42         | 23.6 | 44   | 24.7 | 52        | 29.2 | 2.61 | 1.13 |
| Telecommunications      | 28   | 16.5 | 34         | 20.0 | 70   | 41.2 | 38        | 22.4 | 2.69 | 1.00 |
| Web Browsing            | 20   | 11.0 | 20         | 11.0 | 72   | 39.6 | 70        | 38.5 | 3.05 | 0.97 |
| Educational Software    | 26   | 15.3 | 24         | 14.1 | 76   | 44.7 | 44        | 25.9 | 2.81 | .099 |

It is interesting to note that 35.9% (66) faculty members have learned most about the technology during various courses in schools, colleges or in their majors, 25% (46) at their work place, 39.1% (72) with the self-study.

About 77.3% (150) faculty members have taken & 22.7% (44) did not take training courses using technology / computer. 66.7% (100) faculty members have taken "1~3" training courses where as 33.3% (50) faculty members have taken "More than 3' training courses.

## Competency level of the faculty members in using the various software / hardware technology:

Table: 1 shows the competency level of faculty members in using of various software/ hardware categories of the technology. It shows that the highest level of competency is in "using the data show" and then is in "using the Television & VCR". The lowest level of competency is in "spread sheet" and "data base management".

Table: 2 gives an overall idea about the faculty members who feel comfortable (either good or excellent) in using various software, hardware packages & technologies for their instructional purposes &

the faculty members in various software / hardware categories of technology.

A high significant Pearson Correlation (0.4), p<0.001 was found between "total attitude" & "total competency".

The frequency distribution of various variables gives the following important findings. About 81.1% (154) faculty members have an e-mail address and 18.6% (36) do not have. Only 19% (32) faculty members use e-mail it to communicate with their studies. About 40.9% (72) faculty members feel & 59.1% (104) do not feel problems in using technology / computer. Only 44.1 % (30) faculty members are comfortable in using the technology / computer in their course work where as 55.9% (38) faculty members find it difficult.

Regarding the computer use, only 53.8% (98) faculty members use the computer daily, 34.1% (62) use it weekly and 12.1% (22) use it only monthly. Thus one can say that as an average approximately 54% faculty members use the computers in their day to day life for their research, study, class-room teaching, & communication purposes from the Basic College of Education. The people who use the computer weekly or monthly can not be considered as the real computer users.

specialized in the areas of 'computer technology in the classroom teaching'. Thus after testing the reliability & validity, the questionnaire was modified as per their suggestions and the final form of the questionnaire was applied to all the faculty members of College of Basic Education.

A new variable called, "TOTAL\_ATTITUDE\_NEW (M=1.99, SD=0.32)", was created by adding and finding the mean of all the 18 questions of the attitude scale. The overall mean value shows that as an average all the people agree regarding the use of 'technology in the classroom teaching'.

One more new variable called, "TOTAL\_COMPETENCY (M=2.82, SD=0.83)", was created by adding and finding the mean of all the 10 questions dealing with "your competency level in using the following software hardware categories of technology". The overall mean value of the "average competency level" of the faculty members (2.82) shows that the faculty members almost feel "competent". The overall reliability of the competency scales, using, "Cronbach's Alpha" was 0.93 and this shows a high level of internal consistency among the variables dealing with the competency level of

(24) fro "Sciences". The distribution of faculty members as per their academic position is as follows. About 14.4% (28) are "Teacher / Lecturer", 61.9% (120) are "Assistant Professors", 16.5% (32) are "Associate Professors" and 7.2% (14) are "Full Professors". As per the experience, 19.6% (38) faculty members have "1~5" years of experience, 15.5% (30) have in the range of "6~10", 15.5% (30) have in the range of "11~15", and 49.5% (96) have in the range of "16 or more". Thus almost 50% faculty members have minimum 16 years of teaching experience.

There are a lot of other (independent) variables and dependent variables. In the final form of the questionnaires, there are 18 variables measuring the attitudes of the faculty members concerning the use of technology in the classroom teaching. Five variables of "attitude scale" were recoded to make them from negative to positive. To measure the attitude of the faculty members, a four level "Likert" scale was used, where 0, 1, 2, & 3 represents 'strongly disagree', 'disagree', 'Agree', & 'strongly agree'. The overall reliability of the attitude scales, using, "Cronbach's Alpha" was 0.72 and this shows a high level of internal consistency among the variables. The validity of the questionnaire, based on our research hypothesis, was done with the help of four faculty members from Kuwait University who are

#### The present study:

This study is done to investigate the attitudes of Basic College of Education faculty members concerning the use of technology in their teaching. This study has been designed to collect information from the entire population of faculty members at Basic College of Education. In order for the results to truly represent the views of the faculty members, the faculty members were requested to fill each part of the questionnaire completely. The results from this study will provide information to administration, faculty development, and curriculum planning bodies on utilization and implementation of technology in the Basic College of Education campus. The sample consists of 194 cases, where male faculty members are 71.1% (138) & female faculty members are 28.9% (56). About 17.5% (34) faculty members are in the age group of 30~39, 25.8% (50) are in the age group of 40~44, 34% (66) are in the age group of 45~49 & 22.7% (44) are in the age group of 50 or more. Only 11.3% (22) faculty members are less than Ph.D. and 88.7% (172) are Ph.D. The faculty members from all the 16 departments/colleges are redistributed into four departments and thus about 38.1% (74) are from "Art', 26.8% (52), from "Education", 22.7% (44) from "Applied Education", and 12.4%

#### Research Questions of this study:

- 1) How often do Basic College of Education faculty members use computers?
- 2) How they receive their technology training?
- 3) What kind and level of knowledge do Basic College of Education faculty members have?
- 4) What are the differences among various groups (Gender, age, department, experience, Highest degree earned, Academic Position, the use of technology, time spend using computer, place learn about using computer, training on using computer, the use of email, the use of email to communicate with students, and problem in technology) on Basic College of Education faculty members' attitudes?
- 5) What are the differences between male & female on overall total competency level of using the various software / hardware technologies?
- 6) What are the recommendations and suggestions of using technology in classroom as per the faculty members of Basic College of Education?

#### **Attitude and Educator:**

There is an existing consistency between an individual's attitude scores and his or her subsequent behavior. The consistent relationship between attitude and behavior becomes obvious when researchers try to measure attitude as a means of predicting human behavior (Shrigley, Koballa, & Simpson, 1988). Because of this relationship, Wareing (1990) defines attitudes as learned predispositions to behave in a particular way and in particular situations. These predispositions are expected to occur between the stimulus and the response or behavior (Shrigley et al., 1988).

In her study, 'the role of attitudes and beliefs in learning to teach', Richardson (1996) investigated literacy-related beliefs and attitudes. She found that teachers' attitudes represent their feelings toward learning and teaching in the classroom; she also noted that their beliefs directly relate to their knowledge of subject matter and the methods of transferring this subject matter. She found teachers' attitudes to be dependent upon their beliefs because "attitudes and beliefs are a subset of a group of constructs that name, define, and describe the structure and content of mental states that are thought to drive [teacher's] actions" (p. 102).

#### The Concept of Attitude

Over the years, the attitudes of groups or individuals have been of interest in many empirical studies. Thomas and Znaniecki, as cited in Shrigley, Koballa, and Simpson (1988), used attitudes as a psychological concept in their work <u>The Polish Peasant in Europe and America</u>, considered a landmark for first considering attitude as worth study.

Bem (1970) defined attitudes as what people like or do not like. Attitude is seen as our favorable or unfavorable feelings toward specific societies, persons, and/or objects (Al-Hooli, 2001). And the general term "may be defined as a positive or negative affect toward a particular group, institution, concept, or social object" (Ary, Jacobs, & Razavieh, 1996, p. 239).

Shrigley (1983) viewed attitudes as learned and involving cognition. Explaining the key elements, he says: "Attitudes predict behavior; the social influence of others affect attitudes; attitudes are a readiness to respond; attitudes are evaluative, therefore emotion is involved" (p. 439).

asked to respond to rate their level on knowledge about and experience with 12 technologies — audio, film, video, word processing, computer spreadsheet, statistical computer, electronic mail, computer-assisted instruction, presentation software, computer conferencing, multimedia, and distance learning. More than three fourths of the faculty indicated good to expert knowledge of word processing, where as less than half (38%-13%) of the faculty reveled less knowledge of other computer technologies such as spreadsheet, presentation software, computer conferencing, and multimedia. The researcher admitted that, although, the extensive use of computer technologies outside academe, "...today's knowledge and practice at the [Western Michigan] university level continue to rely on traditional methods of delivery on innovative technology" (p.63).

Hunn (2000) studied the attitudes of college faculty members at the University of Louisville from Arts and sciences, College of Business, Public Administration, and Speed Scientific School toward the use of information technology in the teaching and learning process. He employed 49-item questionnaire, designed by the researcher with .71 to .88 Cronbach's alpha coefficient. The results of the study explained that the variable faculty attitude toward information technology was the only variable that predict actual faculty use of information technology in the classroom, however, the faculty perceptions of the use of information technology as enhancing student learning in the three schools were no statistically different with regard to their academic teaching area, gender, and age. Hunn argued the University of Lousville to take measures to help faculty improve their attitudes toward the use of information technology in teaching and learning process and upgrade the rate of use of information technology among the mainstream faculty.

Spotts and Bowman (1995) investigated 306 faculty members of Western Michigan University to examine their level of technology knowledge and experience through the use of survey. The survey used Likert scale in which faculty members were asked to respond to rate their level on knowledge about and ex in which faculty members were

Faculty." She found that the study participants were proficient in using word processing and telecommunication technologies; however, they were inexperienced in using other computer-related technology such as database and spreadsheets. The overall result indicated that participants were confident in their ability to use compute means and had positive attitudes toward these technologies. Although, the school provided them with support with respect to computer-related technology training courses and workshops, participants claimed that they lack the time to learn about it.

Watson (1990) examined the attitudes of 132 faculties, who worked at seven colleges toward the use of educational equipments and modern educational technology in their teaching. The results concluded that there was a general acceptance for using educational equipment and modern educational technology in college level, however, age and gender were not considered factors that affect participants attitudes toward in the study, both gender were having positive attitudes toward modern technology. Surprisingly, the result concluded that teachers who received no technology training courses were having more positive attitudes toward the use of technology in their teaching than those with training courses.

university support to promote the use and learning of computer technologies.

Dewaidi (1993) studied factors that influence teachers' attitudes toward the use of educational technology in the classroom. He located no difference in the gender's motives of the participants towards technology education. In addition, he located no relation between the participants' attitudes and the use of educational technology in the classroom in term of the following variables: 1) the availability of tools and equipments; 2) the possibility of seeking help of the technology equipment counselor; 3) the encouragement and support from colleagues; and 4) the organization and size of the classroom. However, he discovered relation between participants' attitudes toward educational technology and its use in the classroom with regard to participants' academic profession and the quality and assistance of the school administration.

Schmidt (1996) examined that current state of computer related technology such as word process, spreadsheet, web browsing, and so forth use by one-hundred-fifty teacher education faculty at eight researches and universities in the United State. The participants were required to respond to the questionnaire titled "Survey of the Use and Integration of Computer-Related Technology by Teacher Education

to settle a positive directing for teachers towards new educational technology.

Abdul Karim (1999) Surveyed 431 full time faculty members: of University Utara Malaysia (UUM), who teach at least one course in any one of the six schools. The purpose of the study was to investigate the availability and present use of computer technologies among the participants at UUM. Specifically, the study focused on examining the faculties' computer knowledge, skills, interests, and attitudes, and their opinions regarding computer related issues in higher education. The information for this study was collected by means of a questionnaire. The results revealed that 1) the majority of the faculty members of UUM were computer users; 2) they received their computer training through informal means and setting; 3) faculty showed more skills in instruction and research when using computer than skills in web and multimedia development application; 4) faculty have the most interests in using computer technologies as a tool in their classroom; 5) they showed positive attitudes toward computer technologies and consider it as a valuable tools for performing a variety of learning and teaching tasks; 6) faculty of UUM believed that they need the incompetence, fear of technology language that they never familiar with, fear of technology failure, and finally fear of having to more backward to go forward. They recommended that faculty needed to overcome these fears by becoming more realistic and confident that the role of teacher can't be replace by technology, easing into the technological flow, becoming familiar with technology cultural, network, and technology real role in education that help ease the teaching process on teacher and ease the content on students.

Al-Khateeb (2000) conducted a study on Erbed governorate teachers' attitudes toward the use of technology on education. Random sample was used of 180 teachers. He found that many teachers had positive attitudes towards implementing educational technology in the classroom. Teachers holding bachelors had a more positive affect than the ones holding diplomas, regardless of the sex, profession, and years of experience. Other teachers believed that using technology in the classroom is a waste of time and money, and limit the development of using creative methods for teaching and learning. Al-Khateeb recommended a continuous meetings and seminars between executives at the Ministry of Education in Jordan and the schools' principals and teachers to stress the importance and advantages of using new educational methods and their effective use

Transferring from the old traditional system that depends on books, pens, black boards to the new electronic education depends on technology. Whether it was total or partial demands, Al-Jaraf (2001) presents eleven steps and long-term efforts to improve the process of teaching and learning and assists Saudi professors and college students at University of King Saud at Al-Riyadh, Saudi Arabia. Most important of all was that the call for long term plan to establishing a committee comprising of university and education personals to work on the development process of creating foundation link between curricula developing and educational technology.

Many studies (e.g., Lewis, 1985; Rutherford & Grana; 1995) showed that some faculty considered technology to be source of fears to their educational role and jobs as they feel unqualified to use technology, unwilling to change their teaching style and spend time and effort to learn technologies.

Rutherford and Grane (1995) studied the importance of incorporating technology in curricula and faculty attitudes and practices to technology. They found that faculty were having some concerns that prevent them from learning new technologies, these were: fear of change, fear of time commitment, fear of appearing

methodologies on the mere theoretical methods. These methods focus on the style of lecturing and dictating, in addition to the lack of interaction between teachers and students during the process of teaching. Besides, teaching methodologies adopted do not consider the individual differences among learners, also they are do not encourage competition, dialogue, or interaction with the current events in society. He concludes that Colleges in Oman needs to bind teaching methodologies with modern technology in order to deliver the quality of the educational process. Several researchers agree that with traditional methods of instruction, teaching is seen as telling and listening is seen as learning (e.g., Berry & Loughran, 2002; Russell 1999).

The goal of implementing technology technique is to make education economical through adding the percentage of learning compared to its expenses. The aim of using new educational methods is approaching educational levels that are able to be measured with an active level in relation to the cost of time, effort, and source (Al-Khateeb, 2000). Using the technology in educational purposes became a necessity and not for amusement, as it has a practical effect for the educational process in teaching and learning languages especially in the Arab World.

A key for educators is that even though modern computer technology may be both fascinating and compelling to teachers and students alike, it is the quality of the curriculum programs in which the technology is used that makes the real differences to students' attitudes, motivation, and performance (p. 326).

### The importance of using technology in the process of teaching and learning:

Teachers can use the internet as a teaching, communication, and assessment tool in the classroom. Eddy, Bumett, Spaulding, and Murphy (1997) convince that face-to-face communication between teacher and students is richer than any form of electronic communication such as the use of internet for applying long distance education, according to them electronic communication only expresses the written aspect, but video conferencing may solve some communication difficulties

Ramadan (2005) conducts a longitude study to determine the effectiveness of the content of the academic program and courses of the teacher's preparation program at the Colleges of Education in Sultanate Oman. He finds a significant deficiency in <u>all</u> education programs mostly in the dependency of prevailing teaching

modern equipment that communicates between the teacher and the student and became a practical educational method and solves many of the learning problems. However, technology alone does not affect teaching and learning (Barron & Orwig, 1997).

Many studies (e.g., Al-Jaraf, 2001; Al-Khateeb, 2000; Lauman, 2000; Roschelle, Pea, Hoadley, Gordin, Means, 2003; Hill, 1999) admit that technology in the classroom provides good revenues and saves great efforts to the educational field, but does not mean abandoning teacher's role; teacher's presence is very essential for students' proper education, which depends on how the teacher can convey the information to the students using new technology techniques that are major component of a complete college educational program in order to reach to provides delightful and clear experience to the learner, as using it is a necessity to complete the teacher's explanation; therefore, teacher's role becomes more toward facilitating the educational process. Hence, technology alone does not affect teaching and learning (Almahboub, 2000), according to Mckinnon, Noan, Sinclair (2000)

Research is founded by The Public Authority For Applied Education & Training, No. BE-05-17

generations. To prepare a good faculty and to perfect teachers, they must be provided with technical programs in which they gain the knowledge, information, skills, and positive attitudes. This way the student-teachers can understand and practice the way of leading the classrooms and to respecting others in order to help and create students for the changing society. The models that student teachers will eventually follow in their own practice directly affect how they will teach and what happens in their classroom. Thus focusing on the teacher educator's role the student-teachers will guide the classroom to the way of perfection.

Technology in the classroom designates the applying of information for educational purposes in an organized way. Many educational institutions start implementing educational technology for their faculty, students, and the general public to use (e.g. Kuwait University, University of Virginia, Virginia Tech, Biola University, California Department of Education, Lennox School District). As Education Secretary Richard states," one of the most exciting aspects of American education today is developing important link between education and technology (as cited in Reuters, 1997). Educational technology should consist of the modern language laboratories,

# THE ATTITUDES AND COMPETENCIES OF FACULTY MEMBERS OF BASIC COLLEGE OF EDUCATION CONCERNING THE USE OF TECHNOLOGY IN THE CLASSROOM TEACHING



\* Dr. Shafi Al-Mahboob - \*\* Dr. Abeer Al-Hooli - \*\*\* Dr. Salwa Jawhar

The use of technology in the classroom has been well documented for recent years, simply because "technology has the power to teach, to motivate, to captivate, and to transform an ordinary classroom into a training ground for the next generation of artists, entrepreneurs, and government leaders" (California Department of Education, 1996, p.1). There's an often-repeated expression in education, "that teachers tend to teach the way they were taught" (Bull & Cooper, 1997; Handler, 1993). This expression is hard to be implemented in our schools and universities today, simply because we cannot disregard the usefulness of technology in the process of teaching and learning. Professors, who work in teacher education programs, prepare students teachers in being responsible for future

<sup>\*</sup> Associate Professor - College of Education.

<sup>&</sup>quot;Associate Professor - College of Education.

<sup>\*\*\*</sup> Associate Professor - College of Education.

#### Contents

> The Conflict of Values in Saudi Society And the Role of Education Media in dealing with it

303-350

Dr. Mohamed Ibn Oda

#### **EDUCATION MOVEMENT**

> The second Moroccan - Egyptian Workshop

353-360

#### ENGLISH SECTION

The Attitudes and Competencies of Faculty Members of Basic College of Education Concerning the Use of Technology in the Classroom Teaching (in English)

5-60

Фr. Shafi Al-Mahboob – Фr. Abeer Al-Hooli – Фr. Salwa Jawhar

#### Contents

#### EDITORIAL

4-6

#### EDITOR-IN-CHIEF

#### RESEARCHES & STUDIES

> Requirements of enhancing the quality and
Accreditation Culture in Egyptian Universities
9-52

Dr. Mohamed Abd AL-Wahab

> A proposal Strategy for Academic Accreditation in Egyptian Universities 53-170

Dr. Abd AL-Aziz Ahmed

Strategic Planning to Develop the Performance of Faculty of Education in The Light of Quality and 171-274 Accreditation Concepts

Dr. Safaa Shehata

> Towards a Strategy of Reforming Education in the
Arab Nations for Culture Coexistence
275-302

Dr. Fatma AL-Zahraa Salem

Journal Strategic & Innovative research In Arab Education & Human Development

Editor - In - Chief Dr. Dia EL- Din Zaher Editorial Managers Dr.Moustafa Abdel El-Kader Dr. Nadia Yossef Kamal

Editorial Counselors Dr. Ahmed El-Mahdi Dr. Hamed Ammar Dr. Nabil Nofal Dr. Mahmood Kombar Dr. Salah Al- Araby

Editorial Board
Dr. Al- Helalv Al- Sherbieny
Dr. Aly El- Snoukapy
Dr. Moustafa Abdel - Samehe
Dr. Hassan El-Balewy
Dr. Rafica Hammoud
Dr. Roshdy Teaama
Dr. Zeinab El - Naggar
Dr. Mohamed Saleh

Editorial Secretary Mr. Moustafa Abdel Sadek

All Correspondence Should Be
Addressed to:
The Editor - In - Chief , Future of
Arab Education , to The Folling
Addresse
Prof. Dr. Dia El Din Zaher
Faculty of Education - Ain Shams
University - Roxy , Misr AL Gididah
Cairo - Egypt Fax + Tel:
4853654 M. 0123911536
E\_Mail: dia\_zaher@yahoo.com

#### Future of Arab Education

Volume 14 No.52

**July 2008** 

Published by:
Arab Center For
Education and
Development (ACED)

#### With:

-Faculty of Education Ain shams University -Arab bureau of Education for the Gulf States -Al- Mansoura University

#### قواعد النشر بالمجلة

#### قواعد عامة :

- ♦ قستم الحملة بنشر البحوث والدراسات الأصيلة، النظرية والتطبيقية شريطة ألا تكون قد سبق الشرها من قبل أو تقديمها للنشر في بحلات أحرى .
- تر حسب الهلة بالنشر في شرى طرح الربية وعلم الفنى وعلم الاحتماع والسياسة والاقتصاد و والموام الإدارية والماسية ، مع التركيز على الميادين التالية: المنامج وطرائان التدريس وعلم الفس التعليم، تكنولوجيا التعليم، التعسيديات التعليم، التعسيديات التعليم، الإدارة الربوية والمدرسية ؛ طلسة التربية وسياساتقا، السحة الناسية والتربية الحاصلة، تعليم الكيار ، التعطيط التربوى، التربية الدينية، القياس والتقريم التربوى، فتربية المقارسة من الميارين السابقة في علائلةا بقضايا التدبية البشرية مع تركيز عاص على التوجهات الاستراتيمية والمنتقباة.
- ترحب المبلة بنشر التقارير عن الدوات والمؤتمرات والأدشطة العلمية والأكاديمية المحتلفة في شيق مهادين العلوم التربوية والمستقبلية ، داخل المنطقة العربية وخارجها.

#### شروط الكتابة:

- يقدم البحث مطبهاً من نسختين به ملحص البحث (۱۰۰ ۱۵۰ كلمة) باللغة العربية وآخر باللغة الإنجليزية مع ديسك بنظام عنوا مع IBM
- لا يويد عدد صفحات قبحت عن ٢٠٠ صفحه ل (حمم الكواتور) على وجه واحد ، مع ترك مسافة ولصف بين السيطر والسطر . ول حالات عاصة يمكن الإنفاق مع هيئة التجزير على شروط نشر البحوث التي تزبد عن هذا المدم . الصفحات.
  - ما مشر في الهلة لا يجوز نشره في مكان آخر ، ويحق للمحلة إعادة نشره بأية صورة أخرى.
- نصيرض البحوث القداد قلشر على غو سرى- على عكمين من التحصصين الذين يقع موضوع البحث إن
  صميم تنصصهم. وقد يطلب من الباحث إعادة النظر في يحث إن ضوء ما يبديه إنحكمون.

#### المادر والموامش:

- بشار إلى حميع المصادر فى حن البحث بذكر اسم المؤلف كامالا، وسنة الشرورقم الصفحة، بين قوسين مكفا ا مثل رعمد المنام ، ١٩٨٢ ، ١٩٥ ، ويذكر لقب المؤلف الاحتي مكفا ( 103 ، 1993) .
  - تدرج المراجع ل قالمة عاصة ف لماية البحث مرتبة ألفيائيا حسب الأسلوب التالى :

الكاتب: اسنم المؤلف، (تاريخ النشر) ، عنوان الكتاب، مدينة النشر، الناشر ، رقم الطبعة ، أرقام الصفحات.

المحوث: اسم الباحث، (تاريخ النشر) ، عنوان البحث، اسم الجلة ، رقم الحلة ، وقم العدد ، أوقام الصفحات.

الجداول (إن وجدت) : تكون عنصرة بقد الإمكان ، ول أعلى الصفحة ، ويوضع كل جدول في أقرب مكان ممكن من الكان الذي أشيم إليه فيه ، ويأتي وقم وعنوان الجداول أعلاه. .

ا الأخسكال (إن وحدت) : تكون واضحة تماما وبالحبر اللسبق والسمك للناسب وبأتن عنوان الشكل أسفله ، ويوضع في . - الكان الناسب ترب الإضارة إلى الشكل .

## Future of Arab Education



Journal of Strategic & Innovation Research in Arab Eductation & Human Development

 Requirements of Enahncing the Qulaity and Accreditation Culture in Egyptian Universities

#### Dr. Mohamed Abd Al-Wahab

- · A Proposal Strategy for Academic Accreditation in Egyptian Universities

  Dr. Abd Al-Aziz Ahmed
- Strategic Planning to develop the Performance of Faculty of Education in the light of Quality and Accreditation Concepts

#### Dr. Safaa Shehata

 Towards a Strategy of Reforming Education in the Arab Nations for Culture Coexistence

#### Dr. Fatama Al-Zahraa Salem

• The Conflict of values in Saudi Society and the Role of Education Media in dealing with it

#### Dr. Mohamed Ibn Oda

 The Attitudes and competencies of faculty Members of Basic College of Education Concerning the Use of Technology in the Classroom Teaching Dr. Shafi Al-Mahboob - Dr. Abeer Al-Hooli - Dr. Salwa Jawhar

Volume 14

#### **Fixed Sections**

Number 52

- Prospectives
- · Book Review
- · Open Forum
- · Open Forum
- Symposia and Conference
  - Education Pioneers
- · New Publications
- · Educational Experiences
  - · Strategic Reports

July 2008